

# سعادة الأسرة المسلمة في جنّة الدنيا بالحياة المطمئنة الكريمة

أ. د. عابد توفيق الهاشمي عمد كلمة الدراسات الإسلامية للإيغاد - سابقاً

دار ابن حزم



صدارات مركز الأسرة السعيدة سلسلة سعادة الأسرة المسلمة ف جنّتين (١

C1., 5

ط ع—ت سعادة الأسرة المسلمة

> ع جنّة الدنيا ما المارية الدريا

بالحياة المطمئنة الكريمة

ت : ۲۶۶۹،۷۷ تاریخ د ۲۳،۷۶۶ تترخیس ده

ہے کرخِی أ. د. عابد توفیق الهاشمی

> .. بعيد كلية الدراسات الإسلامية ـلا بغداد - سابقا

> > دار ابن حزم



## كُنَّوْقُ اَلْطَلِعِ يَحَفُوطَةً الطَّنِيَّ الْاولِيْ الطَّنِيِّ الْاولِيْ

1257هـ ۲..٦م

ISBN 9953-81-366-3

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن أراء واجتهادات أصحابها

حَارِ البِنِ عَلَيْهِ لَسَلَبَاءَ وَالسَّنَ وَالنَّوْرَاتِ عَ بيروت ـ لبنان ـ ص.ب: 14/6366 هاتف وفاكس: 70197 ـ 702027 (099611) بريد إلكتروني: أbhhazim@cyberia.net.lb



#### إلى:

زوجتي الصابرة المحتسبة، هدية كتابي (السبعين)، وهو من أنفس كتبي، هدية شكر موصول بالدعاء على صبرك النادر وإرادتك الصلبة في رفقتي نصف قرن، وفي صبرك معي في محن الدعوة، وفي إنجاز كتبي وموسوعاتي، وما زال الإنتاج موصولاً بالصبر لكلينا.

ولك من السعادة الدنيوية في هذه الرفقة بالإنجاب الكريم، الذي أفخر به، كما أدعو لك بالسعادة الأخروية، وعداً من الله عَلَى أَنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله عَلَى المُنْ الله عَلَى المَنْ الله عَلَى المَنْ الله عَلَى المحبة الحقيقية اجتماعنا مع الأسرة والأقارب والأحبة في ظلال رحمته: ﴿ فِي جَنَّتِ وَنَهْرِ فِي مُقَعَدِ مِدْتِي عِندُ مَلِيكِ فَي طَلَال رحمته: ﴿ فِي جَنَّتِ وَنَهْرِ فِي مُقَعَدٍ مِدْتِي عِندُ مَلِيكِ فَي اللهِ مَانِ . اللهم آمين.

المؤلف ۲۸ فو الفعدة ۱۵۲۱هـ – ۲۰۰۱/۱۸

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) القمر: ٥٥.



﴿وَمِنْ ءَانِنِيهِۥ أَنْ خَلَقُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَبَهَا لِتَسَكُمُونَا إِلَيْهَا رَبَعَكُم بِيْنَكُمْ مَوْدَةُ وَرَحْمَةً إِذَّ فِي وَلِكَ كَائِنُو لِقَرْمِ بِنَفْكُرُونَ ۞﴾

[الروم: ۲۱]





# شعار الزوجين في الزواج

﴿ وَرَضَوَنُّ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُّ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (١).

200000

#### الزواج نصف الإيمان

.. امن تزوج فقد أحرز نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي،(٢٠).

2559

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان.



## مقام الأزواج مقام الزوج في قلب زوجته

الو أمرت أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجهاه(۱).

#### CHANCE OF

مقام الزوجة في قلب زوجها «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي<sup>،(۲)</sup>.

OK 10

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي في السنن
 الكبرى والطبراني في الأوسط، والبزار في مسنده.



دإنما النساء عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئاً، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فانقوا الله في النساء، واستوصوا بهن خيراً، اللهم هل بلغت، اللهم اشهداً(۱).

#### CX

المرأة الصالحة كنز «الدنيا مناع، وخير مناعها المرأة الصالحة»<sup>(۲)</sup>.



في حجة الوداع ـ أخرجه أحمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.





#### 🏶 أهداف الكتب وأهميتها:

تتمثل فيما يأتي:

#### ١ ـ العبادة هدف الحياة في الإسلام، لتحقيق سعادة الإنسان:

من بركات الزواج أن حقق للأسرة هدف الحياة التي وضعه الخالق الهادي لنا، ليكون نبض القلب، فلا نغفل عنه لحظة من ليل أو نهار، وهذا الهدف هو (العبادة). قال الله تعالى: ﴿وَرَا عَلَنَ لَهُمْنَ مَلِهُمُ اللهِ عَلَنَ الْهَنَ اللهِ عَلَى الله تعالى: ﴿وَرَا عَلَنَ لَهُمْنَ مَلِكُ مِنْ مَلِكًا مِن دَكَمٍ يرتضيها لنا في الدارين، قال فَكِن ﴿مَنَ عَمِلَ صَلِيمًا مِن دَكَمٍ لِرَضْهِم النا في الدارين، قال فَكِن ﴿مَنَ عَمِلَ صَلِيمًا مِن دَكَمٍ لَمَنَ عَمِلَ مَوْدُ مُؤْمِنٌ عَمَلَكُمْ مَرَاهُ لَهِ بأحسن أعمالنا هو سعادة دائمة لا تنقطع.

وعبادتنا المقبولة عند الله والمثمرة لنا هي الاستجابة

<sup>(</sup>١) الذاريات: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩٧.

لهدي الله ورسوله في تنظيم حياتنا، قال رب العالمين: ﴿ يَتَأَيَّهَا اللَّهِينَ مَاسُوا اسْتَجِيمُوا فِيقَ وَلِلرَّسُولِ إِنَّا دَعَاكُمْ لِيَا يُجِيحُمُ ﴾ (()، والاستجابة من خلال السمع والطاعة، أي: الفهم والتطبيق كما يقول جلله: ﴿ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلنَّوْمِينَ إِنَّا نُعُوا إِلَى اللَّهِ وَيَسُولِهِ لِيَحَكُمُ النَّمُ الْمُنْفِاتُونَ وَيُسُولُهِ لِيَحَكُمُ النَّمُ الْمُنْفِاتُونَ ﴿ وَالْمَعَا وَالْمَعَا وَالْمَعَا وَالْمَعَا وَالْمَعَا وَالْمَعِلَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَمَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

## ٢ \_ سعادة الأسرة من خلال التزامها بأحكام الإسلام:

هذه العبادة في أوسع آفاقها التي فتحها الزواج الإسلامي، لها من الله الخالق الهادي أجران عظيمان:

أولهما: جنة الدنبا: يقول الله كلّا: ﴿ فَإِمَّا يُأْلِيَكُمْ مِّتِي هُدُى نَنَ اتَّبَعَ هُدُاى فَلَا يَعَبِلُ وَلَا يَشَعَى ﴾ (٣)، لا يضل العقل بالانحراف عن جاذة الحق ما دام ملتزماً بهدي ربه، ولا تشقى النفس باضطراب وقلق، وجنة الدنيا هي صحة العقل المستنير، وصحة النفس المطمئنة.

ثانيهما: جنة الآخرة: يقول الحق سبحانه: ﴿وَتُودُوّا أَنْ يَلَكُمُ لَهُنَّةُ أُونِنْتُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَسْلُونَ﴾ (٤)، الحياة الطيبة في الدنيا، والجزاء الأحسن في الآخرة، وهو الجنة، دار الخلد،

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) النور: ٥١.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۲۲.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٤٢.

قىال تىعىالىي: ﴿ وَقَالَ لَمُنَدُ خَزَنَتُهَا سَلَتُمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُدُ أَتَخُلُوهَا خَلِينَ ﴾ (').

ومن الثواب الأخروي كذلك جمّع الله تعالى الآباء والأبناء والأحفاد والأجداد ـ هكذا بلمّم الشمل في حياة دائمة مع بعضهم، لا تنقطع بفراق: ﴿وَاللّذِينَ ءَامُؤُا وَاتَنْتُهُمْ تُوزِيّهُمْ وَلِينَنِ أَلْهَتَنَا بِهِمْ ذُرِيّتُهُمْ وَرَبِيّهُمْ مَرْدِينٌ الْكَفّنَا بِهِمْ ذُرِيّتُهُمْ وَاللّذِينَ عَلَيْهِمْ مِنْ مُنْوَاءً كُلُّ المَرْبِي بِمَا كَسَبَ رَفِينٌ ﷺ ()\*().

#### ٣ \_ الزواج مفتاح السعادة حين يتعبد الزوجان به وبأحكامه:

إن الزواج هو العبادة التي أماط اللثام عنها المصطفى ﷺ حين قال: "من رزقه امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليق الله في الشطر الثاني،"<sup>()</sup>

وإنه السعادة كما يصورها رسولنا الحكيم ﷺ: "من سعادة ابن آدم ثلاثة: المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح<sup>(1)</sup>. وهو العبادة منذ انعقاد النية في الزواج على أنه عصمة الدين، وهو العبادة كذلك في ممارسة الحياة الزوجية، في المباشرة والإنسال، وهو العبادة في الحياة السعيدة التي يحرص كل من الزوجين على إسعاد الآخر، وتجنب الطلاق والخلع، والحذر من مسبباتهما عبادة وسعادة، وإيقاعه بشروطه والانفصال

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۷۳.

٢) الطور: ٢١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد وقال عن إسناده الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد: ورجاله رجال الصحيح، كما أخرجه ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وضعفه الطحاوي والطيالسي في مسنده.

ـ بعد النماس جميع الأسباب لمنعه ـ عبادة وراحة من المتاعب، والعدّة والرجعة والنفقة بأحكامها الشرعية عبادة، والإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان عبادة، والاقتداء والتعويض عبادة، والرضاع والفصال والحضانة عبادة، بل إن عبادته كل حركة وخاطرة بين الزوجين، للانسجام وإشاعة جوّ السعادة بينهما، وبين الأولاد.

ثم إن تربية الأطفال والحياة معهم وتعليمهم وتأديبهم وتأديبهم وتنشئتهم عبادة، وكذلك فإن السعي خارج البيت لإعالتهم هو شعبة من شعب الجهاد، وهو أسمى درجات العبادة التي تحقق السعادة للأسرة - الوالدين والأولاد، يقول المصطفى ﷺ: "هن كذ على عياله كان كالمجاهد في سبيل الله"(١)

فالزواج ـ من خلال ما تقدم ـ هو مفتاح العبادة في الدنيا لأوسع أبوابها، لضمان سعادة الدارين، ورضوانه ﷺ.

## إ. الزوجة الصالحة مصدر سعادة الرجل، وهما سعادة لبعضهما:

إذ هي طبّعة له منقادة فطرياً وشرعاً، ورقيقة شفافة، ضعيفة، لذا أوصى المصطفى ﷺ بالتعامل معها برقة، حذراً من أن تنكسر بين يديه كالقارورة: "وفقاً بالقواريرا""، ثم هي

 <sup>(</sup>۱) ذكره الفزويني وشارح سنن ابن ماجه بلفظ: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله، وذكره الحاكم في المستدرك، وغيرهم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم وأحمد، وابن حبان والدارمي والنسائي في
 الكبرى وغيرهم بلفظ: «رويداً سوقك بالقوارير»، و«رويدك سوقك بالقوارير»،

بوجودها أنس للزوج، وفي السرّاء فرحة مضاعفة، وزوال همّ في الضرّاء، وعون لزوجها على نوائب الدهر.

في هذه الزوجة الصالحة أنشد الشاعر:

هن الصواحب في السرور وفي الأسى ولكم وقين أه فكن خير مضحيات طوبى لهن مرتبات مؤنسات آياتٍ وعي للفضيلة واعبات طوبى لهن مصليات خاشعات متبتلات عابدات قانسات ينشئن أجيالاً على نهج الهدى يغرسن في الأبناء محمود الصفات يحفظن أنساباً، يصن بعولةً آياتٍ في الطهر، بالعفاف محصنات

هذه الزوجة المسلمة، بما فطرت عليه من الخِلقة المحببة إلى الرجل هي أحب الخلق إلى سيد الثقلين محمد ﷺ، تكريماً وإعزازاً ووفاء لها، سئل ﷺ عن أحب الناس إليه، فأجاب الرسول ﷺ: «عائشة»، فقبل له: ما قصدنا النساء، فقال ﷺ: «أبوها» وهو الصديق إذ لم يسمه باسمه، بل نسبه إليها، مع علم مقامه عنده! بل هو أعلى مقام للرجال عنده، فهي بحق شريكة حياته، وأدب التعامل معها - هو ميزان للإيمان، حيث قال ﷺ: «خيركم خيركم الأهله، وأنا خيركم الأهلي»(١٠)، هكذا ياهى ﷺ بأنه خير الناس معاملة لزوجه، وهو القدوة المثلى.

هذا مقام الزوجين في الإسلام، تحيله العبادة إلى سموً في المشاعر لكليهما، وواقع سعيد في حياة الأسرة وتربية الأجيال.

ولو لم يكن الزواج في الإسلام عبادة وسعادة لما نعمت

أخرجه ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه، والترمذي والدارمي
 والبيهقي في السنن الكبرى، والطيراني في الأوسط، والبزار في مسنده.

الأسرة ببركة الحياة السعيدة التي ضمنها الإسلام بمنهاجه الرباني المقدس، ولما حصل لها الثواب في الدارين.

#### 🏶 محتوى الكتب الأربعة ومحاورها:

لقد أشبعتها جميعاً بالنصوص الإسلامية الغزيرة من كتاب الله على وسنة رسوله على الصحيحة الموثقة وآراء المفسرين الثقات، والمصادر والعراجع الموثوقة، كما جملتها بنصوص شعرية مختارة، وقصص أدبية مشوقة.

## الكتاب الأول: (سعادة الأسرة المسلمة في جنة الدنيا، بالحياة المطمئة الكريمة):

يتضمن أربعة فصول:

أما الفصل الأول: (الإسلام يلبي نداء الفطرة في بناء الأسرة)، فقد أوضحت فيه الصلة الوطيدة بين الفطرة والزواج في الإسلام.

وأما الفصل الشاتي: (مقام الأنشى ـ طفلة وامرأة ـ في الإسلام)، فبيّنت فيه عناية الإسلام المتميزة لها طفلة وامرأة، ومسؤولياتها في الحياة، وآدابها في السلوك، واستثناءها من بعض مسؤوليات الرجال.

وأما الفصل الثالث: (أهداف الزواج، والتهيؤ له عبادة وسعادة)، فتناولت فيه أهداف الزواج الشرعي بتفصيل، يتحقق من خلاله صدق عبادة الأسرة وسعادتها.

وأما الفصل الرابع: (الحياة الزوجية ـ عبادة وسعادة)، فقد

شرحت فيه أحكام الإسلام لكلٍ من الزوجين، بما يحقق للحياة الزوجية اطمئنان العبادة وتذوق طممها الروحي، ويشمر الانسجام والوفاء لكلّ من الزوجين، ويجنبهما المشكلات التي قد تقع بينهما، والحلول الإسلامية الحكيمة لها.

 الكتاب الثاني: (سعادة الأسرة المسلمة في جنة الدنيا، بالجنس العف، وتربية الجيل، وحلول مشكلاتها):

يتضمن خمسة فصول:

أما الفصل الأول: (نظرة الإسلام التعبدية إلى الغريزة الجنسية)، فقد أوضحت فيه إغلاق الإسلام جميع الأبواب أمام الغريزة الجنسية، إلا باب الزواج، لعصمة الأفراد والمجتمع من الإسفاف، وشرحت فيه صلة الجنس الحلال بالعبادة، بما يحقق العقد والسعادة النفسية لهما، كما ذكرت المحرمات في الجنس تفصيلاً.

أما الفصل الثاني: (ثمرة الزواج \_ الأسرة \_ تعبد وسعادة)، فقد ضمّ نحمة الأولاد، ومقام الوالدين في الأسرة المسلمة، وتربية الأولاد \_ رجال المستقبل \_ بما يعدل الجهاد.

أما الفصل الثالث: (التعدد)، وهو فطرة، ولكنها مقيدة بشروط شرعية، فقد فصلت مبرراته وفوائده، ثم أضراره، بأدلة موثقة، كما ذكرت أمهات المؤمنين والحكمة في تعددهن.

أما الفصل الرابع: (التفرق)، بأنواعه الأربعة ـ الطلاق والخلع والإيلاء والظهار، فقد عالجته بإسهاب، حماية للأسرة من التشتت، وذكرت وقايات الطلاق ـ الوقاية من نشوز كل من الزوجين، وأوضحت أحكام الطلاق الشرعي، وما بعد الطلاق، بما فيه من الإحسان إلى المرأة وعدم الإضرار بها.

وأما الفصل الخامس: (المتعة)، فألحقته بهذا الباب تجوّزاً، وتحذيراً منه، إذ ليس هو من الإسلام، ولكنه قائم في أحد المذاهب الإسلامية (الشبعة الأثني عشرية)، وهي عقيدة لهم بأدلتهم من مصادرهم المعتمدة، كما أوضحت براءة الإسلام منه بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة، وأضراره الخطيرة على البنات والنساء والشباب والأزواج والنسل منها.

### الكتاب الثالث: (سعادة الأسرة المسلمة في جنة الدنيا، بمن فيها من المغتربين عنها والعاملين معها)، (وسعادتها في جنة الخلد):

ويشمل ستة فصول:

أما الفصل الأول: (إشاعة الأسرة المسلمة للسعادة بينها وبين المغتربين عنها، من الأيتام والخدم - عبادة وسعادة)، فيشمل عناية الإسلام باليتامى، تفصيلاً، ثم عنايته بالخدم تفصيلاً، لئلا يشعر الإثنان بغربة في حباتهم مع الأسرة المسلمة، بل تتحقق لهم السعادة معها.

أما الفصل الثاني: (إشاعة الأسر المتكافلة للسعادة بينها وبين الأقارب والجيران والضيوف)، فيُعنَى بالأقارب وثمرة صلتها، وأداء حقوقها الشرعية ـ عبادة وسعادة في الدارين. كما يُعنَى بالجيران والضيوف، الذين أوصى بهم الإسلام، ليكونوا جميعاً وحدة متماسكة مع الأسرة، وبجو من الحب والسعادة.

أما الفصل الثالث: (إشاعة السعادة في من لهم صلة مباشرة بالأسرة المسلمة ـ الأصدقاء والأعداء)، فقد تناولت فيه نوعي الأصدقاء ـ أصدقاء المصالح، وأصدقاء الوفاء، كما حذرت من العدو تفصيلاً، بنصوص كثيرة منتقاة من الشعر البليغ، وفصّلت السلوك مع كلَّ منهما.

أما الفصل الرابع: (إشاعة السعادة بين الأسر المسلمة والمجتمع الإسلامي)، فقد أوضحت فيه آداب التعامل بين المسلمين، فيما يشيع الحب والإخاء والتماسك بين أمة الإسلام ـ أسراً، وجماعات، وشعوباً وقوميات، في بناء الحق وهدم الباطل.

أما الفصل الخامس: (إشاعة السعادة بين البشر، من خلال سلوك أسر المجتمع المسلم معه)، فقد فصلت فيه القول، من خلال تكريم الإسلام للجنس الإنساني، إحساناً إليه، وحماية له، وعلاً معه ورحمة به. كما يتنت سلوك المسلم مع أهل الكتاب، بنفس الإحسان، إلا الظالمين منهم.

## الكتاب الرابع: (سعادة الأسر المسلمة في جنة الخد):

تناولت فيه فطرة الأسرة في رغبتها بجمع شملها في الدنيا والأخرى، وشرحت صفة أهل الجنة ونعيمهم الخالد، وأهل النار وشقاءهم المقيم.

ثم انتهيت إلى خاتمة الكتب.

أما مصادر الكتب، فقد اعتمدت على أنمة الحديث النبوي الذين عنوا بتخريج الحديث وروايته من مصادرها الموثوقة مع الدقة في انتقاء الأحاديث الصحيحة.. كما اعتمدت على أمهات المصادر والمراجع الإسلامية، من مفسرين وفقهاء، وكتب أدبية، علماً بأن أكثر النصوص الشعرية مصدرها موسوعتنا رياض الشعر الإسلامي القيمي والحكمي، وموسوعة الأدب الإسلامي وتاريخه في عصوره - للمؤلف، وكتب أدبية أخرى.

ومع حرصي على نسبة الأبيات الشعرية إلى قاتليها، غير أن بعضها خلت من أسماء قاتليها، ولكني استشهدت بها عملاً بحكمة المصطفى رضي اللحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بهاالاً، والحكمة المأثورة: "خذ الحكمة ولا تهمك من أي وعاء خرجت!.

#### 9 (E)

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي.



## سعادة الأسرة المسلمة في جنة الدنيا بالحياة المطمئنة الكريمة

الفصل الأول: (الإسلام يلبي نداء الفطرة في بناء الأسرة). الفصل الثاني: (مقام الأنثى ـ طفلة وامرأة ـ في الإسلام). الفصل الثالث: (أهداف الزواج، وانتهيز له عبادة وسعادة). الفصل الوابع: (الحياة الزوجة ـ عبادة وسعادة).







يحدّث الكتاب الأول بفصوله الأربعة عن بناء صرح الأسرة المسلمة في رحاب هدي الله رضحي من غير استضافة أحد غريب إليها.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٢٤.

النظر والكلام والمشي، زيادة في الحفاظ عليها.

كما عرضت فيه أهداف الزواج الدنيوية والأخروية، ورغَبت في تحقيقها، إضافة إلى أنها مغروسة في الفطرة، لتدوم الحياة من خلال الزواج الذي هو نصف الدين. وفي تحقيق الأهداف يتم استقرار الزوجين عاطفياً، وينظف المجتمع من الفساد.

وعرضت في هذا الفصل مجال العبادة من خلال التهيؤ للزواج ـ منذ انعقاد النية فيه، والبحث عن الزوجة الصالحة، ورؤيتها، ثم خطبتها، وبيان أثر البيئة والوراثة في هذا الانتفاء، وعزجت على الحب الذي يسبق الزواج ومشروعيته، ثم عقد النكاح، ووليمة العرس وآدابها، والمهر، وتيسيره إذ: «خير الصداق أيسرهه(١) كما في حديث النبي الزوج ﷺ.

وتناولت في هذا الكتاب الحياة الزوجية التي يخطط لها الإسلام بأسعد حياة وأبركها منذ ليلة العرس حتى توديع الحياة.

تناولت فيه آداب العرس المقترنة بالعبادة منذ لقاء العروسين، كما شرحت (قوامة الرجل على المرأة)، بما يسعدهما، من معان حكيمة مستقاة من مصادر ثقات، ووضحت آداب تعامل الزرج مع زوجته بما يديم فرحتها ويوفر كرامتها، ويعينها في شؤون بيتها، ووصفت حبّ الزوجين لبعضهما وطاعتها له لوناً من ألوان العبادة، معززاً بالنصوص الإسلامية، وأكدت كذلك على الوفاء بينهما، وتناولت الكره بينهما، إن وقع، والوقاية منه وأسبابه وعلاجه تفصيلاً.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم، سبل السلام ١٥٢/٣.

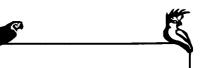

## الفصل الأول

الإسلام يلبي نداء الفطرة في بناء الأسرة







## الإسلام يلبى نداء الفطرة في بناء الأسرة

#### 🏶 الإسلام والفطرة:

فما هو الدين القيم عند الله ﷺ بهذه الآية الكريمة؟

إنه (الإسلام ـ الدين الحنيف)، الذي يتجاوب مع الفطرة الإنسانية التي فطرَ الله عليها جميع البشر.

وفطرتهم ثابتة، لا تبديل لها حتى قيام الساعة، لذا أمر الله تعالى أتباع محمد ﷺ، من خلال أمره له أن يقيم وجهه لهذا

<sup>(</sup>۱) الروم: ۳۰.

الدين الخالد خلود الفطرة الإنسانية في كيان الإنسان.

وكما أن دين الله ثابت، لا تبديل له: ﴿لاَ تَبْدِيلَ لِحَسُمُنِيْ اللَّهُ﴾(``، وهو خاتم الأديان، ولا دين ولا منهاج بعد،، ولا بديل عنه، كذلك فإن الفطرة الإنسانية ثابتة، لا تبديل لها: ﴿لَا يَبْدِيلَ إِضَلَقَ اللَّهُۗ﴾(`.

من أجل ذلك فإن اجتماعهما في توجيه الإنسان، من غير تناقض ولا تنافر، يقول الله تعالى: ﴿أَلَا لَهُ أَلَمَانُهُ وَٱلْأَثَرُّ بَبَارُكُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ﴾ (٣)، إذ هو الانسجام والتوافق بين الفطرة في الخلق ومنهاجه في الأمر، بما يسهل استجابة الإنسان لمنهاج ربه.

#### 🏶 الأزواج في الإسلام أصل الخلقة:

يقول رب العالمين ـ الخلاق العليم: ﴿ وَمِن كُلِّ مَتَهِ عَلَنَا لَمُ مَرَّمِيْنِ لَمُلَكُمُ لِلَّاكُونُ ﴿ الله الله الله الآية الحكيمة حقيقة علمية لم تُعرَف إلا في نهاية القرن المنصرم، حين اتسع علم الأحياء البرية والمائية والبرمائية والجرثومية والفضائية، والهوام، . . بل حتى الذرة التي تخضع لمعنى (شيء) في الآية الكريمة، فسبحان الله الذي خلق الكون من أزواج شتى: ﴿ مُبْكَنَ اللَّوَيْمُ صَنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ الْقُمِهِمْ وَمِنَا لاَ يَعْلُونَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) يونس: ٦٤.

<sup>(</sup>۲) الروم: ۳۰.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) الذاريات: ٤٩.

<sup>(</sup>۵) يسّ: ٣٦.

ويخبرنا العليم الخبير كذلك أنه خلق البشر من نفس واحدة، وخلق منها زوجها وانحدرت البشرية منهما: ﴿ يَأَتُّكُ اَنَّاسُ اَنْفُوا رَبُكُمْ اَلَّذِي خَلَقُكُمْ مِن نَفْسِ وَحَوْ وَكَلَقَ شِهَا وَوَجَهَا وَبَثَ مِيثُهَا مِيبَالًا كَبِيرًا وَلِسَاتًا وَالْمُواْ اللّهِ المَّبِيرَ مُنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ سبحانه وتعالى: ولو لم يجتمع الزوجان لما كان النسل، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ يَنَانِهُ النَّاسُ إِنَّا عَلَقَتَكُمْ إِنْ اللهَ عَبْمُ خَيِرٌ ﴿ وَمُعَلِّلُكُمْ مُعُونًا وَمُعَالِّلَ لِنَاوَقًا إِنْ اللهِ عَبْمُ خَيرٌ ﴿ وَمُعَلِّلُونُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## فطرة الجاذبية بين الزوجين (الجنسين)، لبناء الأسرة السعيدة:

يوضح الإسلام أن هذين الزوجين ـ الذكر والأنثى ـ غرس الله نعالى في فطرة كل منهما (الحبّ والرحمة)، لدوام الصلة بينهما، سَكَنا دائماً، لا مجرد جمع حيواتي بهيمي، يقول ﷺ: ﴿وَيَنْ عَائِنَهِۥ أَنْ خَلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْسُكُمُ أَزْوَيًا لِتَسَكُمُ الْإِلَيْهَا وَيَعَلَى بَيْنَكُمُ مُؤَةً وَرَحُمةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِئِ لِقَوْمٍ يَنْكُورُنَ ۖ ﴾ ۗ.

تشير هذه الآية الكريمة إلى أن حوّاء التي هي أمّ لكل حيّ ـ خُلِقت من الرجل (آدم)، ويفصّل ذلك المصطفى ﷺ: اإن المرأة خُلقت من ضلِغ، ... ألا فاستوصوا بالنساء خيراً<sup>(1)</sup>-

<sup>(</sup>١) النساء: ١.

<sup>(</sup>۲) الحجرات: ۱۳.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري عن أبي هريرة. ونصه كاملاً: «استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضَلّع، وأن أهرج شيء في الضلع أهلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أهوج، فاستوصوا بالنساء. وفي رواية مسلم: فبالنساء خيراً.

أي: من ضلع آدم، فتشعر كل أنثى - فطرياً - بالحنين إلى رجل، إذ هي منه، ويشعر كل رجل - فطرياً بحاجته إلى أنثى - يحميها ويحبها ويانس بها.

ولئن خُلِق آدم الرجل من تراب، فإن المرأة خلقت منه، فهي خلقة محسّنة، وإن حصيلة هذا الحب المتبادل ـ الفطري ـ السكني معاً، لبناء الأسرة.

وهذه المشاعر الفطرية المتبادلة بينهما، هي مظهر آيات الله وعظمته في الإبداع والخلق، يقول تعالى: ﴿قَالَ رَبُنَّ الَّذِينَ أَعْلَىٰ وَعَظْمَتُهُ مُنْ هَدَىٰ ۞ (١٠)، ﴿مُسْتَعَ اللَّهِ اَلَّذِينَ أَنْقَنَ كُلُّ مَدَىٰ ﴾ (١٠)، ﴿مُسْتَعَ اللَّهِ اَلَّذِينَ أَنْقَنَ كُلُّ مَدَىٰ ﴾ (١٠)، ﴿مُسْتَعَ اللَّهِ اَلَّذِينَ أَنْقَنَ كُلُّ مَدَىٰ ﴾ (١٠).

وحملتنا الآية الكريمة السابقة على (التفكير فيها) ﴿ لِلْوَرِ يُكَكُّرُونَهُ ، لإدراك أسرار الحب المتبادل والرحمة المتبادلة بينهما، وإدامتها وتطويرها إلى الأفضل، ولتطوير السكن بما يحتنه ويجمله، والتفكير بآثار الزواج المتوج بالأولاد والأحفاد، من حيث التنشئة والتربية والتعليم لهم، والحياة الأسرية الكريمة.

ومن التفكير السليم في دقائق الزواج الحرص على السعادة الكامنة للمزوجين في (المودة والرحمة) الكامنة في فطرتي الأزواج، والتفكير فيهما ينقيهما ويقودهما إلى السعادة الوارفة الظلال عليهما.

<sup>(</sup>١) طه: ٥٠.

<sup>(</sup>۲) النمل: ۸۸.

### ∰ الأسرة في الإسلام والجنس العفّ:

إن فطرة الجاذبية التي غرسها الله في الزوجين هي لأداء رسالة في بيناء عش الزوجية السعيد في بيوت عامرة، قال الله تعالى: ﴿وَلَلْهُ جَمَلُ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ سَكُمُ ﴾ (\*)، وكذلك فيان اجتماع الزوجين فيها للمتعة الحلال كما قال ظَلَّقَ: ﴿هُنُّ لِيَاشُ لَكُمْ وَأَشَّمُ لِيَاشُ اللَّهُ وَالنَّمُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

والحرث مكان الزرع والغرس، فهو ليس لمجرد الشهوة العارمة فحسب، ولكنه لها ولما هو أسمى منها، لإنجاب الذرية، فتتكون الأسرة التي من أجلها شرع الإسلام الزواج، وصاغ لها منهاجاً يسعدها. اتباعُه عبادة وعز وأنس، وثماره الأجيال المؤمنة الواعية لمنهاجه فكل ، به تعمر نفوسها وبيوتها ومجتمعاتها، بل الدنبا قاطبة، إذ المسلم مسؤول عن تبليغ الإسلام إلى البشرية جمعاء: ﴿ وَلَذَاكِ جَمَلًا لِنَصَّوْواً ثُهَدَاتًا عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مَهَدُهُ وَسَمَّنًا لِنَصَّوُواً ثُهَدَاتًا عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مَهَدُهُ وَسَمَّنًا لِنَصَارِواً مُهَدَاتًا عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مَهَدَدُهُ الْكَاسِ وَتَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ مَهَدِدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ وَتَكُمْ الْمَدُلُ اللهُ ال

فلا انحراف في الجنس، كما هو الحال في الحضارة الحديثة، ولا أمراض جنسية تعصف بأرواح الملايين بالإبدز سنوياً، ولا شذوذ جنسى - من لواط وسحاق، بما هو مبذول

<sup>(</sup>١) النحل: ٨٠.

<sup>(</sup>٢) القرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) القرة: ٢٢٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٤٣.

لديها تعف عنه حتى البهائم، وإنما هو الجنس العف الذي يصوغه الزواج الإسلامي الملتزم بحدود الله، يقول تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَمْتَدُومًا ﴾ (١)، ﴿ وَمَن يَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا ظَلَّمَ فَسَدُّهُ ﴿ اللَّهِ فَلَا مُنْسَدُّهُ ﴿ ١).

#### 🏶 الأسرة والنسل:

النسل هو رصيد المستقبل البشري، وأغلى ذخر على وجه الأرض، لذا فإن نظام الاسرة الفطري الذي يحتضن الطفل وينشئه هو من أسمى درجات العبادة وأسعدها ثماراً، وصدق رسول الله مج حين قال: ولأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من أن يكون لك حمر النعم»، وفي رواية: همما طلعت عليه الشمس وغربت الله في بصياغته ممنذ طفولته وتنشئته حتى رجولته، وكيف بإخوانه وأخواته المنتابعين في النسل! إنها جميعها عبادات تحققت من خلال الزواج، وبهم يبنى المجتمع المسلم الذي ينير الدنيا بنور

فالأسرة هي الحضن الطبيعي الذي يحمي الطفولة الغضة وينشّئها تنشئة شاملة، جسماً وعقلاً وروحاً ومشاعر نفسية، وبناءً

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢) الطلاق: ١.

 <sup>(</sup>٣) منفق عليه، وأخرجه الحاكم والطبراني بلفظ: الأن يهدي الله لك رجلاً خيرً لك مما طلعت عليه الشمس،، وأخرجه ابن المبارك في الزهد بلفظ: ولأن يهدى الله بك رجلاً واحداً خيرً لك من الدنيا وما فيها،

والطفل الإنساني أطول الأحياء طفولة، لأن دوره في الحياة أخطر من أي مخلوق آخر، لذا فهو بحاجة إلى إعداد أطول من غيره، من أجل ذلك كانت حياته الأسرية باحتضان أمه له أولاً، ثم والديه معاً، لبضع سنين، ثم يأتي دور الأقارب والأصدقاء والمدرسة والمجتمع، ووسائل الإعلام.

ولغرض نماء هذا الطفل النماء السليم من العقد والاضطرابات النفسية، هيّاً الإسلام له جوّ الاستقرار في الأسرة، ينعم في ظلالها بظلّ الحب والرحمة التي يعيشها في تعامل والديه فيما بينهما، وتعاملهما معه.

وإذا رحمت فأنت أمِّ أو أبُّ هذان في الدنيا هما الرُّحَماء (٣)!

ذلك السلوك الأُسَري نظّمه الإسلام، وتتعبد به الأسرة في كل حركة وكلمة، بل في كل نبضة وابتسامة، ليخيّم الجو

<sup>(</sup>۱) نوح: ۱٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٨.

 <sup>(</sup>٣) أحمد شوقي في مدح المصطفى ﷺ من قصيدته الهمزية - الأدب الإسلامى المعاصر وتاريخه، مصر، ص٢٢، المؤلف.

الإسلامي على الجميع، بركةً ورحمة، وترفل الأسرة بسعادة الانسجام والاحترام والوفاء المتبادل بين الجميع.

#### 🟶 لا حضن للطفل إلا في الأسرة:

إن الأم التي عاش طفلها في رحمها، وتغذّى من دمها، ورضع من حليبها، لا تحسن رعايته إلا هي، لا (الحضانة الجماعية)، السائدة اليوم في الحضارة الحديثة.

ولقد أثبتت التجارب أن حضن الأم هو المكان الفطري، وهو النماء السليم والاطمئنان النفسي للطفل، لا يعوض عنه غيره، كما أثبتت أن الطفل في العامين الأولين بحاجة نفسية فطرية إلى الاستقلال بأمه، لا يشاركه فيها طفل آخر(۱).

وإن حضانة الطفل يحددها القرآن الكريم: ﴿وَالْوَلِئَاتُ يُرْمِيْهُنَ ٱوَلَكَهُنَّ حَوْلِيْنِ كَامِلْيَنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُبَمِّ الرَّضَاعَةُ﴾(١)، لأهممية هذين العامين من عمر الطفل.

الوقد أظهرت الدراسات المعاصرة أنه لا يمكن فصل الطفل عن الأم في مرحلة الرضاعة، وخير مكان للطفل في السنتين الأولى والثانية من حياته هو أحضان أمه الدافئة، هو بحاجة إلى أن تتلمس يداه صدر أمه، وعيناه شاخصة نحو وجه أمه، ووجهها هدية مهداة إليه من الله يجد متعة نفسية حين يمص حليب أمه من ثديها، وأن هذه الرضاعة الطبيعية لمدة عامين، ضرورة لنمو الطفل نمواً سليماً جسمياً ونفسياً واجتماعياً،..

<sup>(</sup>۱) تفسير الظلال: ۲۳٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٣.

إضافة إلى احتوائه مناعة خاصة ضد الجراثيما(١١).

أما السنوات الخمس الأولى، فالذي يبني شخصيته فيها والداه وبيته، والوالدة الأهم في هذا العمر، أما بعده فدور الأب أقوى وأجدى، ولكلّ منهما أجر العبادة الشاقة في تربيتهما له، والتي لولا الزواج لما حصلت، لا هي ولا ثوابها، وثوابها سعادة الأسرة بحياتها المنسجمة في الدنيا، وثواب الآخرة، باجتماع الآباء والأبناء والأحفاد في العيم الخالد.

القد أجمعت معظم الدراسات المعاصرة في ميدان الطفولة، على أن السنوات الخمس الأولى من حياة الطفل من أهم وأخصب، بل من أخظر مراحل العمر، ذات التأثير الكبير في بناء الإنسان، باعتبارها مرحلة حاسمة في النمو والتطوير، في مختلف أتماط السلوك والعدادت، تتبرعم وتتفتح معظم التكوينات الحياتية، والوراثية، والبيئية في الجوانب الجسمية والحركية الثنامل الدقيقة، كما أن معظم قدرات الطفل واستعداداته، واتجاهاته، وميوله، تتجه نحو الظهور والتناسق والتثبيت، ففيها تبدأ معظم حاجات الطفل، وحالاته النفسية ونزعاته الانفمالية، وعلاقاته الاجتماعية بالحيوية والتطبع. ففي هذه المرحلة يتكون نمو الغوي ومحصوله اللفظي، وتتكون منظومته اللغوية النامية بصورة سليقية وفطرية وبجهد ذاتي داخلي، مع التأثر الشديد بما يحيط به من حديث البالغين ولغنهم.

وتعد مرحلة الطفولة المبكرة من أخصب مراحل العمر للتعلم

<sup>(</sup>١) الطفولة في الإسلام ـ أ.د. نجم الدين علي مردان، ٧٤ ـ ٧٠.

وبناء المفاهيم واكتساب المهارات. . الطفل في هذه المرحلة يشق طريقه إلى كشف كل شيء جديد ومجهول يحيط به. . كل ذلك يقوده إلى أسئلة: (كيف How، ولماذا Why)...؟

لقد توصل (بلوم 1918 Bloom) في دراساته المتنوعة في ميدان الطفولة المبكرة إلى أن السنوات الخمس الأولى تكون حاسمة في حياة الطفل، وأقام على هذه الحقيقة مدرسته الواسعة، ويقرر أن ٠٥٪ من نموه العقلي والإدراكي يتم في عمر أربع سنوات، وأن ٠٨٪ من نموه العقلي يتكامل قبل أن يتجاوز الثامنة من عمره (١٠).

يقول الإمام بديع الزمان النورسي (سعيد)(٢)، مجدد القرن

 <sup>(</sup>١) سيكولوجية اللعب في مرحلة الطفولة المبكرة - مرحلة الحضانة ورياض الأطفال - أ.د.نجم الدين على مردان - ٢٣ - ٢٥، باختصار.

<sup>(</sup>٧) الإمام بديع الزمان - سعيد التورسي، ولد في قرية (نورس) في الأنظول، قرب بحيرة وان، في توكيا، عام ١٩٦٤هـ ١٩٨٦م، وتوفى عام ١٩٦٩م من عمر ٨٦ سنة، نشأ في بيت ورع، كان والده مضرب الأطال في التقوى، حفظ القرآن في إحدى الزوايا (التكايا)، ودرس العلوم الشعرية كلها، واللغة العربية بأقابها وحفظ حوالي نصف القاموس المادم المحيط غيباً، وأجيز علمياً وهو ابن ١٤ صنة، وتصدى للإفتاء، كما درس العلوم الحديثة، حفظ ٨٠ منتاً ثلثانين كتاباً، ثم انتقل إلى مدينة (وان) بعمر ١٨ سنة، وكان يسمى به (سعيد المشهور) لذكاته وعلمه، وفي شبابه تصدى للمستعمرين، كما تقدم إلى السلطان عبدالحميد لإنشاء الجامعة الإسلامية في وان على نهج الجامع الأزهر، وسعى حثيثاً ولم المجامعة الإسلامية وي وان على نهج الجامع الأزهر، وسعى حثيثاً ولم الروسية وجرح وأسر وثبي على حدد سبيريا. ورحل بعدها إلى الشام وكان خطياً مصقماً باللغة المربة ولرتكية والكروية، وهو كري، وقارم الغزاة الإنكليز في إستنبول في ولترية، وهو كري، وقارم الغزاة الإنكليز في إستنبول في المترب العالمية الأولى، . ذلك سعيد القديم في جهاده.

الرابع عشر الهجري في تركيا: (لقد قرأت ٨٠,٠٠٠ كتاب، لم تؤثّر فيّ كما أثّرت أمي<sup>(١)</sup> في تربيتي في السنوات الخمس الأولى).

أما سعيد الجديد \_ كما يستمي نفسه، والذي ستمي فيه ببديع الزمان، وقد عائد (8) سنة فقد أنكر طريقه القديم طريق السياسة، وهجرها ولمنها، ثم اتجه إلى ريه في تأملاته وعبادته في خلوته، وفي تربيته لإخوانه، ليكونوا انواة الإسلام في حياته، وبعد معاته، ونفر حياته فه وحده، وعلى زمائل زاهدا ليس له من اللياس والرياش أكثر من أن يقذر بدريهمات، واشترك وصفه مع الإمام الشافعي في شعره:

واسرد مند مع «بهمها بغلس الكمان الفلس منهون التشرا وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل واكبرا تفرّغ لكتابه ـ (المكتوبات)، وتولى اتباءه الذين رباهم نشرها، وكانت تشر في أقاصي البلاد كالناز في الهشيم، حتى صار له شأن مهب من قبل أتباءه وأعدائه، حتى اتهم اتهامات كانبة، وحوكم (١٠٤٠) محكمة، خرج منها جميعاً منتصراً، وكانت حياته بين سجن وتغريب وإقامات جبرية منها جميعاً منتصراً، وكانت حياته بين سجن وتغريب وإقامات جبرية ورصاكمات، وصبار أتباءه بالعلايين، وحين وفات، كانت الأحملار غزيرة بأشهر، منعت الدولة التجول وحمل جثمانه بمعزل عن الناس، وجسمه لين كانه حي، ووضع في طائرة، وحمل إلى جهة غير معلومة، وأنصاره اليوم في تركيا بالملايين، وفي كثير من أجزاء العالم الاسلامي بالملايين كذلك، والحكومات الإسلامية في تركيا منذ عشر سنين منفرعة من أتباعه جنات ونهى، في مقعد صدق عند مليك مقتدر).

ويعقد كل سنتين مؤتمر عالمي في إستنبول، لنشر أفكاره، حضرت مؤتمرين بثلاثة بحوث وأصدرت كتاباً بعنبوان: (إخارص الإمام بديع الزمان النورسي في الا ودعوة القرآن الكريم) - 1914م، وما ذكرته آنفاً في الهامش خلاصة من هذا الكتاب كما أصدرت كتاباً آخر بعنوان: وإنسانية الرجل والمرأة في القرآن الكريم بمنظور الإمام بديع الزمان سعيد النورسي، عام 2008.

(١) وأيةً أمَّ كانت (نورية)، كانت لا ترضعه إلا وهي على طهر ووضوء، أما =

وما هُجر هذا المأوى السعيد للطفل في حضن الأم إلا بسبب هجر الأمهات البيوت إما لكسب المال وزيادة الدخل، وإما لطلب اللذة البريئة بالهرب من البيت والمسؤولية، أو لطلب اللذة الحرام، وهي متزوجة، وغالباً ما يكون باتفاق مسبق مع الزوج، وهذا أمر مألوف ومقبول لديهما في الحضارة الحديثة، تحرراً من الرجعية! وانطلاقاً من مفهوم الديمقراطية عندهم! وعملاً بمفهوم الحرية الجنسية وحقوق الإنسان فيها! هكذا مفهوم الحضارة الحديثة التي ينادون بها باسم (العولمة والديمقراطية)!

مما مضى يتبيّن مدى تجاوب الهدي الآلهي مع الفطرة الإنسانية التي أودعها الله هَجُّلُ في الرجل المرأة والطفل، لأن الهادي هو ذاته الخالق، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ الَّذِي خَلْقِي فَهُو بَهِينِ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلْمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو الطِّيفُ ٱلْخَيْدُ ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو الطَّيفُ ٱلْخَيْدُ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



والده فكان مشهوراً بالصلاح ـ وهو مضرب الأمثال، كان إذا رجع بيفرانه
من المرعى شذ أنواهها، لئلا تأكل من مزارع الآخرين! انظر المكتوبات ـ
الإمام سميد النورسي /۲۱، وبديع الزمان النورسي ـ فكرته ودعوته ـ
إحسان قاسم الصالحي /۱۸، وانظر: المكتوبات ـ للإمام سعيد النورسي/
۱۲۰.

<sup>(</sup>١) الشعراء: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الملك: ١٤.



# الفصل الثاني

مقام الأنثى ـ طفلة وامرأة ـ في الإسلام







# مقام الأنثى ـ طفلة وامرأة ـ في الإسلام

#### ∰ توطئة:

ذكرنا في الفصل الأول الصلة الوثيقة بين الفطرة الإنسانية والزواج، إذ الفطرة خلقها الله سبحانه ـ الخلاق العليم.

والزواج الذي شرّعه هو خالق النفس: ﴿ الَّذِي خَنَقَ ضَوَىٰ ۞ وَالَّذِى نَذَرَ فَهَكَمْ ۞ ﴾ (١) ، فأحكم الخالق حبّ الزواج في الفطرة الإنسانية، ليخلد الجنس الإنساني، ثم هداه إلى منهاجه، ليتعبده به، ولنسعد به الحياة، ويسودها حكم الله: ﴿ إِن ٱلْمُكُمُ إِلَّا يَلُّهُ يُنْصُ ٱلْمَحَنَّ وَهُوَ خَبِرُ ٱلْقَصِيلِينَ ﴾ (١) .

أما هذا الفصل الثاني، فقد انتقل إلى الزوجين اللذين بهما تستمر الحياة البشرية، وهما (الأنثى والذكر)، وهما طرفا الزواج، لبيان قيمة كل منهما في الإسلام، وعظمة التوجيه الإلهي لهما

<sup>(</sup>١) الأعلى: ٢ ـ ٣.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٥٧.

منفردين، ثم مجتمعين في الأسرة، وسنبدأ بقيمة الأنثى ومقامها قبل الذكر.

إذ الأنثى، وهي صغيرة محبوبة، وهي امرأة بالغة مكرمة عند ربها وعند المسلمين، لها حقوقها في التعلم والتعليم والتجارة والسياسة والدعوة والإصلاح، وحماية لها ولضعفها أعفيت من بعض مسؤولياته الصعبة كالخدمة العسكرية والجهاد وإعفائها من بعض العبادات في بعض ظروفها الصعبة، وإعفائها من النفقة على زوجها، ومن رئاسة الدولة، ولقيمة المرأة الغالية حلاها الإسلام بآداب اجتماعية تحفظها وتعلي من قدرها، ثم إن المرأة هي الزوجة المونسة لزوجها هي قوة له ومصدر صعادته وراحته، وميشرة حاجات البيت لخدمته، وهي الأم لأطفالها في رحمها قرابة السنتين، وفي مريرها تسهر معهم قرابة السنتين، وفي مربية الأجيال، والمجاهدة في خضم جهودها، ثم هي الجذة مربية الأبيت بحنانها وعقلها ودينها.

كما عنيتُ ببيان قيمة الذكر طفلاً، ورجلاً، وزوجاً قواماً على الأسرة، وأباً في جهاد موصول لتربية أولاده وإعانة زوجه، وتبليغ رسالته فيها، وفي المجتمع، وجَذاً، فيه البركة والرحمة والحرة.

حتى إذا أدركنا مكانة كل من الذكر والأنثى في الإسلام، سننتقل بعدها إلى فصول الزواج الإسلامي، الذي يجمعهما في أسرة سعيدة كريمة، بناءة للمنهاج الإسلامي فهما وتربية وسلوكا ودعوة، وكل ذلك عبادة موصولة وسرور متوج برضا رب العالمين.

### المبحث الأول: عنايته بالأنثى ـ طفلة، تعبداً وإسعاداً لها

لكل من الذكر والأنثى مقامه في قلوب الوالدين، ولهما حبّ غامر، لا يعدله غيره، أما الأنثى فمقامها في قلوب الوالدين لا يقل عن الذكر، إذا وزنّاها بميزان الإسلام.

١ ـ أنقذ الإسلام البنت من الطاقة الكبرى التي كانت تحلّ بها حين تولد: أنقذها من (الوأد)، يقول قطن في محكم كتابه: ﴿ وَإِنَّا النَّوْمُرُدَةُ مُهِلَتَ ﴿ إِنِّي نَتُلِ قُلِكَ ﴿ ) كما أنقذها من مشاعر الحزن التي تحلّ بالبيت حين تولد، وحين تعيش مع إخرتها في الأسرة، كما يقول قطن: ﴿ وَإِنَّا بُشِرَ أَمَدُهُم بِالأَنْنَ ظَلَ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُو كَلِيمٌ ﴿ ﴾ [الله ]!

لذا فإن الجاهليين كانوا ينسبون إليهم البنين، لمحبتهم، وينسبون إلى الله ما يكرهون، وهن البنات، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَيَعْمَلُونَ مِنْ الْبَنْتِ شُهُكَنَّمُ وَلَهُم مَا يَتَنْهُونَ ﷺ وَعَالَى: ﴿وَمُعَلَوْنَ ﷺ وَالْتُونَ ﷺ وَالْكُوبُ اللهِ ال

ومن رواسب الجاهلية في أحد أمراء العرب (أبو حمزة ﷺ) بتفضيله البنين على البنات وكرهه لهن، بقصتها المؤلمة في صدّ زوجها عنها، لإنجابها البنات، بأبيات من الشعر:

<sup>(</sup>١) التكوير: ٨ ـ ٩.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٥٧.

<sup>(</sup>٤) الطور: ٣٩.

ما لأبي حمزة لا يأتينا يظلَ في البيت الذي يلينا غضبان لأنلد البنينا تاله ما ذلك في أيدينا إنمان أخذما أعطينا

ونحن كالأرض لـزارعـيـنـا تنبـت مـا قـد زرعـوه فـيـنـا(١)

فلما بلغه هذا الشعر، رجع إليها، فاعتذر منها، وقبل رأسها وابنته. إذ أن الولد من (مني الرجل)، مصداقاً لمنطق القرآن الحكيم: ﴿ أَلَّوَ بِكُ ظُلْقٌ مِنْ مَنِي بُنِينَ ﴿ أَمْ كُلُ مُلْقَا مُنَافَى المحرَّقِ المحرَّقِ المحرَّقِ المحرَّقِ المحرَّقِ المحرِّقِ المحرَّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِّقِ المحرِقِ المحرِقِ المحرِّقِ المحرِقِ

لقدُم القرآن الكريم ذكرها أحياناً على الذُكر في مجال الهبة: ﴿ يَهُبُ لِنَ يَثَالُهُ إِنَّكُمْ الْذُكْرَ ﴾ (٣)، وأحياناً

<sup>(</sup>١) تربية الأولاد في الإسلام /٥٥، والطفولة في الإسلام /٢١، وتحفة العروس /٣٧ و٢٥٩، والبنات هية الله ﴿يَهَبُ لِينَ يَكَأَةُ إِنَّكَا رَبَّكَا رَبَّكَا رَبَّكَا رَبَّكَا رَبَّكَا يَكَأَةُ اللَّهُورَ﴾، وجدير بمن يبغضهن أن يحل عليه غضب الله ولكنه استعجل فتاب.

 <sup>(</sup>٢) القيامة: ٣٧ - ٣٩، وهذا من إعجاز القرآن الكريم الذي ثبت أخيراً أما
 مني الرجل فهو الذي يتحكم بنوع المولود - ذكراً أو أنش، وليست بويضة العراة.

<sup>(</sup>٣) الشورى: ٤٩.

أخرى يقدم الذكر عليها: ﴿أَنَّ يُرَحِّهُمْ ذَكَرَانا وَلِنَثَآ ﴾ (() ﴿ وَلَلَهُ الْوَرَبَيْنِ اللَّذِكَ وَلَلَهُ الْاَنْثَى اللَّنَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْم

٣ ـ ويؤكد النبي ﷺ المربي الحكيم قيمة البنات ومكانتها المتميزة في نصوص كثيرة، منها: «من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو بنتان أو أختان، فأحسن صحبتهن واتقى الله فيهن!، وفي رواية: «فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة؟ "، وقد ضمن الجنة برفقته ﷺ لمن ربى ابنتين حتى تبلغا: «من عال جاريتين (بنتين) حتى تبلغا جاء يوم القيامة، أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه! (أ). ومنها قوله ﷺ: «من ابتلي من المنات بشيء كن له ستراً من النارا (أ).

 وبلغ من اهتمام المصطفى ﷺ بالأنثى، وهو المربي الحكيم أنه يخص البنات الصغار بالمعزّة والتدليل: «لا تُكرهوا البنات، فإنهن المؤنسات الغاليات، (١)، هكذا مؤنسة لرقيها الفطرية

<sup>(</sup>١) الشورى: ٥٠.

<sup>(</sup>۱) السوري. ۵۰.(۲) النجم: ۵۰.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وابن حبان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم والترمذي.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان /٢٠٤).

<sup>(</sup>٦) رواه عقبة بن عامر، وأحمد والطبراني، وقال فيه الحافظ الهيشمي في "

وشفافيتها وطاعتها العفوية لأهلها، والغالية لمكانتها المحبوبة في القلوب.

ولقد هام الشعراء في حبّ البنات، للعاطفة المغروسة في الآباء، ولضعفهن ورقتهن:

لقد زاد الحياة إليّ حيّاً بناتي، إنهن من الضعاف أحاذر أن يرين الفقر بعدي وأن يشربن رتقاً بعد صافي أبانا، من لنا إن غبت عنا وصار الناس بعدك في اختلاف(١)

ولقد كتب ﷺ إلى امرأة اسمها (قيلة) في الدهناء في قطعة من أدم، يوصيها ببناتها: ﴿أَنْ لَا يُظْلَمُن حَقّاً، ولا يُكرَهُن على مُنكِح، وكل مؤمن مسلم لهن نصير، (٦٠).

ه ـ يوصي ﷺ بالرفق في التعامل مع الجميع الذكور والإناث: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، وما يُنْزَع من شيء إلا شانه<sup>(۲)</sup>، «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله<sup>(1)</sup>، والرفق نقيض الخشونة والرعونة والغلظة: «من يُحرمَ الرفق يُحرَم الخير كله<sup>(6)</sup>، ولكنه ﷺ يخص البنات بهذا الرفق، وأي رفق؟! إنه

<sup>--</sup> معجم الزوائد، رواه أحمد والطبراني، وفيه ابن لهيمة، وحديثه حسن، ويقية رجاله ثقات.

 <sup>(</sup>١) تربية الأولاد في الإسلام /٥٦، وتحفة العروس /٥١ ـ ٥٩، ولم يذكر قائلها.

<sup>(</sup>٢) منهاج الصالحين /٧٤٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم وأبو داود.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم بلفظ: (إن الله رفيق، بحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم، دون قوله: (كله)، وأخرجه بزيادة لفظ (كله) أبر داود في سننه، وابن أبي شبية في منصفه، والطبراني في المعجم.

كالرفق مع الزجاج والقارورة أن تتكسر بين يديك: "وفقاً بالقوارير" (أ) ويروي أنس شككان في سفر، ومعه غلام أسود (أنجشة)، يحدو العير، فقال له: "ويعك يا أنجشة، رويدك بالقوارير" (أ). فإن عوملت بهذه الرقة، نشأت رقيقة شفافة، تحنو على زوجها وإخوانها وأولادها، وتكون زينة المجلس لطفأ ودفءً.

آ - إن عجز الأب عن شراء الهدايا للاطفال - بنين وبنات، فهو مأجور إن استأثر بالبنات الهدايا، دون علم إخوانهن الصغار، جبراً لضعفهن، وإشباعاً لعاطفتهن، وهي رمز مقامهن في قلبه، كما ورد في الاثر، وكما أشار إلى هذا رسول الله ﷺ: "سوؤوا ببين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء""، علماً بأن العدل بين الأبناء والبنات واجب لدوام الانسجام بينهم جميعاً، وانتزاع الأحقاد والحسد فيما بينهم: "اعدلوا بين أولادكم، حتى في المثبل، "أن «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم،" وعلى الأب أن لا يفضل ابناً على البنت وبالعكس: "من كانت له أثنى فلم يثدها، ولم يؤثر ولده عليها، أدخله الله الجنة".".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (اللؤلؤ والمرجان /۱۰٤).

 <sup>(</sup>٣) آخرجه الطيراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن الكبرى، وابن
 عدي في الكامل، وسعيد بن منصور في سننه، والخطيب في تاريخ
 بغداد، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير: (وفي

إسناده سعيد بن يوسف، وهو ضعيف). (2) عزاه المناوى إلى ابن النجار في التاريخ.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه أبو دارد والحاكم، وصححه، وابن أبي شيبة في المصنف،
 وأحدد، واليهفي في شعب الإيمان.

٧ ـ كرم الله البنت في محكم كتابه الكريم، وسقاها بالسمها، وتقبّلها قبولاً حسناً، وأحسن تربيتها: ﴿ فَلَنَا وَشَعَتُهَا قَالَ رَبِيتَهَا أَنْكُ وَلَكُ أَنْكُ إِمَا وَضَمَتُ وَلَيْسَ الذَّكُ كَالْأَنْقُ وَإِنْ سَتَبُّمَا مَرْيَدُ وَإِنْ أَمِيدُهَا بِكَ وَدُرْيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَينِ الرَّجِيمِ ﴿ فَلَنْكُمَا اللَّهِ الرَّجِيمِ ﴿ فَلَنْكُما اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللْمُلْمُ اللللللِّلْمُ اللللْمُولِ اللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْم

٨ ـ إن اهتمام الإسلام البالغ بالبنت جعلها تحت وصابة أوليائها، الأب، أو الجد، أو العم، أو الأخ، . . . . في التأديب والتربية والتعليم، وتنمية أموالها، وليست ولاية تملك واستبداد، بسبب الاهتمام البالغ بتنشئتها، وهي مربية الأجيال.

٩ ـ أوصى النبي المربي ﷺ بزينة البنات وحليتهن، وكسوتهن الجذابة ومظهرن الجميل، والترغيب بتزويجهن: «زوجوا أبناءكم وبناتكم، وحلوفن اللهب والفضة، وأجيدوا لهن الكسوة، وأحسوا ليهن بالنحلة، ليرغبُ فيهن)(١).

وهكذا فإنه على يتجاوب مع الفطرة التي تنظوي عليها نفسية البنات من حيهن للحلي والمظهر الجميل والمظهر الوضيء، فلا يشعرن بالحرمان والإحباط، لثلا تنكسر نفسياتهن ويشعرن بالهوان! وفي هذا إشباع لرغبتهن، وترغيب بتزويجهن، وتوثيق من شخصياتهن.

وفي مقام البنات الصغار في قلوب آبائهن، أنشد الشاعر الأب:

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۳٦ ـ ۳۷.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس.

لولا بنيّات كزُعْب القطا رُوذن من بعض إلى بعض لل كالمنتف المصرف الأض مض طرّب ذات الطّول والمَعْرَض وإنسما أولادنا بسيستنا أكباذنا تمشي على الأرض لو مبّت الربح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمض (١)



<sup>(</sup>١) تربية الأولاد في الإسلام /٥٦ ـ ولم يشر إلى قاتلها.

### ﴿ المبحث الثانى:

### عناية الإسلام بالأنثى - امرأة - تعبداً، وإسعاداً لها

ذلك مقامها في الصغر بنتاً، أما مقامها امرأة فمقام عزيز مرموق، كريم على الله هجالاً، وإن أدب التعامل مع المرأة وإنزالها في مقامها الكريم، إنما هو عبادة يتعبد بها المسلم ربه وإسعاد لها، ومأجور عليها، وموزور إن قصر أو انتقص قدرها، وإن جميع الحقوق في الشريعة الإسلامية ـ كتاباً وسنة ـ في سائر مجالات الحياة الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية مشرعة للرجل وللمرأة معاً، وكل الخطابات (للناس والذين آمنوا) تدخل فيها المرأة، إلا ما استثنيت منه المرأة بنص خاص.

يؤكد المصطفى ﷺ هذا التكريم والتقدير لمقامها بقوله: «ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لثيم» (٢)، فتكريمها عبادة، لأنه امتثال لأمر الله ﷺ، وإسعاد لها.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٧٠.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عساكر، وذكره (فقه السنة) ولم يشر إلى مدى صحته أو رواية.

ومن أعظم مظاهر التكريم أنه ﷺ يقف لامرأة عجوز، في هجير الظهر تحت أشعة الشمس يستمع إلى شكواها على زوجها: ﴿ وَلَنَ سَمَّ اللَّهُ وَلَنَ أَلَيْ كُمِيكُ فِي زَوْجِهَا وَنَشْتَكِى إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمُ عَارِيْكُمْ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمُ عَارِيْكُمْ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسَمُ عَارِيْكُمْ إِلَى اللَّهِ مَيْمٌ عَمِيرٌ عَلَيْهِ (١٠).

٢ - أدب التعامل معها: قال 選: «ألا فاستوصوا بالنساء خيرا، ("")، في أجلٌ خطبه في وداعه لأمته في حجة الوداع، ومن أواخر كلماته قبل وفاته وصيته بالنساء وتحذيره من إيذائهن وغمط حقوقهن: «الله الله في النساء، "")، وإن التزامنا بوصايا النبي 激 الكريمة في تعاملنا مع النساء، إنما هو عبادة وطاعة شو ولرسوله 激، ناب عليه.

٣ ـ «النساء شقائق الرجال»: هكذا يشبه الرسول المربي المرأة، كأن تقسم التمرة شقين ـ الشق الأول يمثل المرأة، والثاني الرجل، لأن المرأة خلقت من الرجل ـ ضلعه، فهي تحن إليه وعزيزة عليه، ويحن إليها: ﴿يَاأَيُّ النَّاسُ اتَّشُوا رَبَّكُمُ النَّسُ المَّشَا رَبَّكُم النَّسُ المَّشَا لَيْكُمْ النَّسُ المَّشَا لَيْكُمْ النَّسُ المَّشَا لَيْكُمْ النَّسُ المَّسَانِ المَّسَانِ المَّسَانِ المَّسَانِ المَسْتَقَا المَسْتَقَا المَسْتَقَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

ألا فليفقه الرجال هذا المعنى الجميل في كونهن شقائقهم، ليزدادوا بِرّاً بهن واعتزازاً وتكريماً إضافة إلى أنهن خلقن من ضلع الرجل: «استوصوا بالنساء خبراً، فإن المرأة خلفت من

<sup>(</sup>١) المجادلة: ١.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه بهذا اللفظ عبدالرزاق في المصنف، معضلاً، وفيه إبهام، وأخرجه مسلم بلفظ: القوا ألله في النساء.

<sup>(</sup>٤) النساء: ١.

ضِلَع..."(١)، وهذه الرعاية الكريمة سعادة للمرأة وسرور.

٤ ـ النساء ـ خلقهن الله تعالى محبوبات للرجل: ﴿خَبْبُ الْمَا مَنْ دَنِياكُم: النساء والطيب، وجعلت قرة عيني الصلاة (٢٠) وحين يشعرن بهذا الحب يشعرن بالسعادة كاملة تنشى قلوبهن، لا أحبّ على العرأة من حبّ زوجها لها!.

ولما كنّ محببات إلى رسول الله ﷺ، فكيف لا يكنّ محببات إلى جنس الرجال؟!.

كذلك فإن الله تعالى زينهن لنا: ﴿ وَيُنِنَ إِلنَّاسِ حُبُّ النَّهُوَتِ

مِنَ اللِّكَاوَ﴾ "، لغرض إحكام التجاذب بينهما، فتدوم
باجتماعهما الحياة الأسرية، ويُنجّب من هذا التحاب والانسجام
الذرية، غير أن هذا الحب والتزيين الفطري للنساء في قلوب
الرجال له ضوابطه، وحدوده: ﴿ وَإِلْكَ خُدُوا اللّهِ فَلَا الرجال، حينذ
وإلا انقلبت المرأة شرةً ووبالاً على نفسها وعلى الرجال، حينذ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

أخرجه النسائي وأحمد والطبراني وأبو يعلى وأبو سعد في الطبقات بلفظ: وحيد إلى من الدنيا: النساء والطبب، وجعل قرة عيني في الصلاقا، وقال الحافظ ابن حجر المسئلاتي في تلخيص الحبير: (درواه النسائي، وإسناده حسن)، وأخرجه بدون لفظ (من الدنيا) النسائي وأحمد والطبراني في الممجم الأرصط وأبو يعلى، وأخرجه بلفظ: "وإنما حبّب إلى من دنياكم النساء والطبب، وجعل قرة عيني في الصلاة، محمد بن نضر المروزي في (تعظيم قدر الصلاة)، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٩.

تكون أضرَ فتنة عليهم: "ما تركت بعدي في الناس فتنة أضرَ على الرجال من النساء"<sup>(1)</sup>، وما دامت النساء محببات إلى رسول الله، وهن زينة للرجال، فإن حبهن في الحلال عبادة، من ثمارها الأجر والثواب وزيادة الانسجام والتماسك بين الزوجين، وهذا ما يوصي به الله في الحياة الزوجية، إذ الحبّ الذي يشيع في جو الاسرة عبادة موصولة وسعادة مرموقة، وبغضهن والإساءة إليهن، ينكرها ﷺ علينا، وتنكرها الفطرة، والإسلام فطرة.

و ـ أما نقصان (العقل والدين) الذي توصم به المرأة وهماً،
من حديث رسول الله ﷺ الصحيح، فإنه بسبب نصف شهادة
الرجل، وعدم الصلاة والصيام في رمضان وأيام الحيض، وهذان
السببان ليسا اتهاماً للمرأة، ولكنهما بيان لحالتها الفطرية في النسيان
وحالتها العابرة أيام الحيض: فيا معشر النساء تصدّقن، وأكثرن من
الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار؟ فقالت امرأة منهن جزلة
(فصيحة): وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «أكثرن اللعن
منكن، قالت: يا رسول الله وما نقص العقل ودين أغلب لذي لب
نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل،
وتمكث الليالي ما تصلّي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان العقل،
ولو أن هذا النص اتهام لعقل المرأة، ما قال ﷺ: قوما رأيت من
ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن؟ - أي أن النساء قد يغلبن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري ومسلم، وهذا اللفظ لمسلم.

٣ ـ وهي تتعبد الله تعالى بعملها التجاري: إعالة لأولادها أو إعانة لزوجها في المورد المحدود، وقد جعل الإسلام لها ذمة مالية كاملة، في جميع الحقوق والالتزامات بمجرد البلوغ كالرجل سواء بسواء... إذ لم يجعلها قاصرة التصرف المالي، علماً بأنها كانت محرومة في الغرب من هذا الحق إلا قبل بضعة عقود... فهي في الإسلام لها حق التصرف، والعقود المالية من غير إذن زوج أو أب أو ولئي... ولها حق البيع والشراء... ولكن الإسلام رغب ألا تباشر المرأة العمل التجاري إلا عند الضرورة، لأن مسؤولية بيتها أهم.

لقد اقتصر الحجر في الإسلام على (الصغر والجنون)، في حين أن القانون الروماني والفرنسي حتى عام ١٩٣٨م جعل الحجر على ثلاثة: (الصغير، والمجنون، والأنثى) للحدّ من تصرفهم المالي.

٧ \_ وهي تتعبد الله تعالى في التعلم والتعليم: سواء بسواء

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٥.

كالرجل المسلم، وهذا إسعاد للمرأة، وما دام العلم أمراً إلهباً، فإن تحقيقه عبادة، بل أسمى درجات العبادة، وكل ما ورد في سمر العلماء من الرجال يسري على المرأة: ﴿وَلَكِنْ كُوْفًا رَبَّيْتِكُمْ السمر العلماء من الرجال يسري على المرأة: ﴿وَلَكِنْ كُوفًا رَبَّيْتِكُمْ الله الله علماء أو المرأة، هو العارف بالله الذي يقصر حياته على العلم ما بين كالقراءة والكتابة والعربية والحساب، والعلوم الشرعية والعقيدة والحلال والحلال والحربية والحساب، والعلوم الشرعية والعقيدة أما وزوجة وربة بيت بما يشيع السعادة في الأسرة، وجعل العلوم الأخرى مندوباً إليها، أما وزوجة وربة بيت بما يشيع السعادة في الأسرة، وجعل العلوم الأخرى مباحة بشرط انضباطها بالضوابط الإسلامية النافعة لها: الطلب العلم فريضة على كل مسلم، (٢)، في أي علم نافع، وتشمل كلمة (مسلم) الذكر والأثنى، كما ذكرنا.

وإن المرأة المتعلمة هي التي ترضع أولادها الدين والأدب والسلوك الحسن، والعكس صحيح.

لبس النّبت ينبت في جِنان كمثل النّبت ينبت في الفلاة وهل يُرجى لأطفال كمال إذا ارتضعوا تُدِيّ الناقصات<sup>(١٢)</sup>

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٧٩.

<sup>(</sup>٧) آخرجه ابن ماجه والطيراني وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ وأبو بكر الإسماعيلي في معجم الشيوخ، وأبو يعلى في مسنده، والقضاعي في مسند الشهاب، والبيهقي في شعب الإيمان. وقال الحافظ السيوطي في تدريب الراوي ١٧٤/٢: (هو حديث حسن، فقد قال المرّي: إن له طرفاً يرتقى بها إلى رتبة الحسن).

<sup>(</sup>٣) تربية الأولاد في الإسلام /٥٩، ولم يذكر قائلها.

### وصدق أحمد شوقي إذ قال:

وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولا

٨ - وهي تتعبد الله تعالى من خلال إسهامها في المشورة السياسية في الحكم، وهذه سعادة لها بل هو واجب عليها: ﴿وَلَمُرُمُ شُورَىٰ يَنْهُمُ ﴿١٠). وتدخل النساء مع الرجال في هذا الحق، كما تدخل في جميع الحقوق التي لم تستنن منها المرأة، كما ذكرنا، والمجتمع المسلم، ذكراً أو أنثى ما دام بالغاً، له رأي في واقع الدولة ومصيرها، إذ هو خليفة الله في أرضه، مسؤول عن ممارسة هذه المسؤولية الشرعية، ما فتىء كل منهما مؤمناً وصالحاً، وقد ورد في الأثر: «ما منكم من أحد إلا وهو على نغرة من ثغور الإسلام، فالله الله أن يُوتَى الإسلام، ومن قِبَله».

ولها أن تسهم كذلك في المجال الدعوي: في سائر ما يغيم المعروف ويزيع الفساد، كالرجال في المسؤولية، وممارسة العمل الدعوي أسمى درجات العبادة: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ فَوْلاً مِمَّن دَمَّا إِلَى اللهِ وَمَعَل صَلِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِدِينَ ﴿وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ وَالْمُؤْمِثُونَ مَن الْمُسْلِدِينَ مَن الْمُسْفِريَ مَن الْمُسْفِريَ مَن الْمُسْفِريَ مَن الْمُسْفِريَ مَن الْمُسْفِريَ مَنْ الْمُسْفِريَ اللهِ وَرَسْفُونَ مَن اللهُ وَرَسُولُهُمْ اللهُ إِنَّ اللهِ وَرَسُولُهُمْ اللهُ إِنَّ مَرْكُونُونَ النَّوْدَ وَطِيعُونَ اللهُ وَرَسُولُهُمْ اللهُ إِنَّ مَرْكُونُهُمْ اللهُ إِنَّ مَرْكُونُونَ اللهُ عَرِيدًا فَي اللهُ وَرَسُولُهُمْ اللهُ إِنَّ اللهُ عَرِيدًا مِن اللهُ وَالْمُؤْمِدُ اللهُ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَرِيدًا عَلَيْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) الشورى: ۳۸.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۳۳.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٧١.

وهذا يتضمن حق إبداء الرأي في تقويم الحاكم ومحاسبته، وتذكيره وتوجيهه وهو عمل تعبّدي.

أما القصة المشهورة عن عمر الفاروق الله وهو يصغي لنقد المرأة، على منبر رسول الله على حين أراد أن يحدد من المهر الكثير، فاعترضته: (على رسلك يا ابن الخطاب، إن الله يمنحنا القنطار، وأنت تمنعنا الدينار)! فرجع إلى نفسه نادماً معلناً خطأه: (حتى النساء أفقه منك يا عمر). وفي قولة أخرى، موجهاً خطابه إلى الرجال ـ حياء من نقد امرأة: (أليس فيكم رجل رشيد، يهديني إذا ضللت؟ أصابت امرأة، وأخطأ عمر)(١٠)!.

 ٩ ـ تعبد المرأة بما تَرِث وما تورُث يسعدها: فحينما ترث تعف بمال الإرث عن المحارم وتتقي الله في إنفاق المال بوجوهه

<sup>(</sup>١) على هذه القصة المشهورة تخطئة مصيبة في (تاج العروس) - تحفة العروس ص٧٧ في الهامش، ولقد ذكرتها قصناً في المتن لأنبه على خطئها، ثم أبين هذا الخطأ من زاريتين - حديثية وفقهية - كما ذكرها (الإستبولي - محمود) في كتابه آنفاً:

الحديثية: جاءت القصة من روايات عديدة، بعضها فيه انقطاع، وبعضها فيه ضعف، بسبب مجالد بن سعيد، أو قيس بن الربيع، وكلاهما ضعفه ابن حجر العسقلاني.

الفقهية: فإن التذالي في طلب المهور حرام، لما يترتب عليه من السفاسد، والآية السابقة تفيد تطوع الزوج من نقسه، فدفع لزوجته قطاراً أو قناطر، ابدأ أن المنفي عنه، لا يعقل أن تعزض هذه المراة على الخليقة، وأن يسكت عنها، فضلاً عن أن يقول: أخطاً عمر، وأصابت المرأة! وخاصة وقد علمنا فيما سبق عن المهر. جلمل الرصول على من المرأة أو خاصة وقد علمنا فيما سبق عن المهر.

الشرعية وتؤجر بذلك، كما تؤجر بدعائها لصاحب الإرث المتوفى زوجاً أو غيره، وحينما تورُّث يصلها الثواب في قبرها بهذا المال الذي تركت، فهي في عبادة موصولة، وهي ميتة: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو لها<sup>(۱)</sup>، وهي مسرورة بهذا الثواب، وهي في القبر!.

لو احتسبنا إرث المرأة بالأرقام، لفضلت على الرجل فيه: 
﴿ يُوسِيكُو الله في الرَّفِوعُمُ اللهُ كِي مِثْلُ حَوِّلَ الْأَشْيَقِيُ الْأَشْيَقِيُ الْأَشْيَقِيُ الْأَشْيَقِيُ الْأَشْيَقِيُ الْأَشْيَقِيُ الْأَشْيَقِيُ الْأَشْيَقِيُ الْأَشْقِقِ الْإِنفاق على أحد أن ينتزع منه القيراط، ولا تكليف عليها في الإنفاق على نفسها، ولا على أحد، إذ الرجل ينفق عليها كما ينفق على زوجته، وهو لها وحدها لا حق له ولا لأحد به، وملزم بشراء حاجات البيت كلها، وليست هي ملزمة بشيء من الإنفاق، سواء أكانت زوجة أم مطلقة أم أرملة أم أماً... إذ أن ولي أمرها ملزم بالصوف عليها، وإن عجز أو بقيت وحيدة فالدولة مسؤولة عن إعانها، فنتيجة الحساب أنها تحتفظ بأضعاف ما يأخذه الرجل، وفي المفقة تفصيل دقيق للإرث، فعليها إن طالبت بالمساواة أن الله بمساواتها في الأعباء والواجبات كذلك، وهذا غبن مالي للمه أة.

وفي إكمال النص أعلاه تفصيل الإرث، وقد يكون للزوجة

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١١.

نصف المميرات ولكل من الأبوين السدس، وللأم الثلث من الميرات في مجال آخر: ﴿وَإِن كَانَتُ وَحِــَهُ فَلَهَا اَلْتِصْفُ وَلِأَبْوَيَهِ لِكُلُورَيْهِ لِكُلُورَيْهِ لِكُلُورَيْهِ لِكُلُورَيْهِ لِكُلُورَيْهِ لِكُلُورَيْهِ لِكُلُورَيْهِ لِكُلُورَةً فَإِنْ لَمُ مَنْكُ لُلُهُ وَلَا لَمُ وَوَلَّهُ فَإِنْ لَمُ لَكُمْ لَكُمْ اللهِ وَوَلِيَّةً فِالْآَبُهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ وَوَلِيَّةً وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ وَوَلِيَّةً وَاللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَوَلِيَّةً وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وفي حالات أخرى في الإرث يحق للمرأة نصف ما ترك اخوا الميت، إن لم يكن له ولد، وإن كاننا أخين فلهما الثلثان من تركته، وإن كان له ولد رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يوضحها قوله تعالى: ﴿ إِن المَرْأًا مَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ النّبين، يوضحها قوله تعالى: ﴿ إِن المَرْأًا مَلَكَ لَيْسَ لَمُ وَلَدُ وَلَهُ وَلَكُوا الْمَوْلُونَ وَلِلْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُوا مَنْ وَلَوْلُونَ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلِكُمْ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَكُمْ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ وَلَا لَا لَمُوا وَلَوْلًا كُلُهُ وَلَا لِمَا وَلَوْ وَلَهُ وَلَا لَا لَمُوا وَلَوْلًا كُلُولًا وَلَوْلًا وَلَوْلًا لِلْمُوا وَلَوْلًا لَا لَمُوا وَلَوْلًا لَا لَمُوا وَلَوْلًا لَالْمُوا وَلَا اللّهُ وَلَا لَا لَمُوا وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَمُوا وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلِهُ لَلْكُولُولُولُولًا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلِلْمُولُولُولًا لِلللللّهُ وَلِلْمُ لِلْلِكُولُولُولُولًا لِلْمُولِلْ لِلللّهُ وَلِلّا لِللللللّهُ وَلِلْمُولِلْمُ لِلْلِلْكُولُولُولُ

١٠ \_ تعبد المرأة في حضورها دور العبادة ودور العلم، وفي الحج، وفي سائر العبادات، وفي حديث البخاري: "إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، كذلك فإن تعلمهن فرض كما ورد سابقاً، ولقد وجدنا في تأريخ السلف الصالح عالمات وفقيهات ومحدثات، يدرسن على عشرات

<sup>(</sup>١) النساء: ١١.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) تحفة العروس ـ هامش /١٩٨.

الشيوخ، ومنهن من تخرج بعلمهن كبّار العلماء، وهذا الإمام البغدادي أجازته امرأة! ومن رواة الأحاديث الصحاح نساء كثيرات في كتب الحديث، ومنهن أديبات وخطيبات ومقرئات...

قالت عائشة كَتَافِيُّةًا : "نعم النساءُ نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء في أن يتفقهن في الدين"(١٠).

ولم يكتب على المرأة الجهاد، لأنها تلد الرجال الذين يجاهدون، وتربيهم مجاهدين بالتربية الإسلامية، بل إن كل خلية في تكوينها معذة عضوياً ونفسياً لهذا العمل الإنتاجي والتربوي:

الأم مدرسة إذا أعددت شعباً طيب الأعراق(٢)

فالمرأة في رسالتها في البيت أنفع في موقعها من الجهاد، مع أنها لا يحرمها الإسلام منه ولا من ثوابه إن استطاعت الإسهام فيه، وأُعدِت له الإعداد المناسب.

والرجل الواحد يمكنه أن يجعل أربع نساء معامل إنتاجية، يملأن الفراغ الذي تتركه المقتلة في الحروب في فترة من الزمن، كما كان زمن الفتوحات الإسلامية وتحرر الشعوب، ولكن ألف رجل لا يملكون أن يجعلوا امرأة تنتج أكثر من رجل واحد!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم موصولاً، والبخاري تعليقاً، من قول سيدتنا عائشة رَيَّتِيَّتِهَا ، ولفظه: «نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء في أن يتفقهن في الدين؟، وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وأبو داود وابن ماجه وعبدالرزاق في مصنفه، من قول عائشة رَيَّتِيُّهَا .

<sup>(</sup>۲) أحمد شوقي.

11 مكانة المرأة المسلمة عند الله تعالى وعند جبريل غليتها : وختاماً لقيمة المرأة المسلمة التي أكرمها الله تعالى بها، مما أوردنا آنفاً، أحببنا أن نتوجه بتاج فضليات العالمين اللائي امتدحهن القرآن الكريم، لترنو المرأة المسلمة أبداً إلى منازلهن، فتسامى بتعبدها السلوكي إلى مقامهن.

تذكر النصوص النبوية نساء في مقام علوي، يستحفن تحية الله تعالى لهن وتحية جبريل ﷺ، وهذه الشواهد السالفة تمثل أعلى منزلة تنبوؤها المرأة في عمر التاريخ، وهي تكريم لها أي تكريم.

# ه نماذج لفضليات النساء اللاتي كرّمهن الله تعالى في الكتاب، ومنهن:

- خديجة ﷺ: أتى جبريل النبي ﷺ: ايا رسول الله،
   هذه خديجة وقد أتت معها إناء... فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة، لا صخب فيه ولا نصب.<sup>(۱)</sup>.
- مريم عليها السلام: هي أفضل نساء العالمين في الجنة،
   كما أخبر عنها القرآن الكريم: ﴿يَمْرَيُمُ إِنَّ أَنَهُ أَسْطَقَتْكِ وَطَهْرَكِ
   وَأَسْطَقَتْكِ عَلَى نِسَآءِ أَلْمَكَمِينَ ﴾(").
- عائشة عَلَيْهَا: إِنَا عَائشة هذا جبريل يقرأ عليك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخارى ومسلم (اللؤلؤ والمرجان/ ج٣٩/٣).

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٤٢.

السلام، فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى" ـ تريد النبي ﷺ (١٠).

• فاطمة تعلقها: إن فضليات النساء من أهل الجنة ما ورد في الحديث الصحيح الذي فيه أفضلية فاطمة تعلقها: القد كمل من الرجال كثير، وكمل من النساء أربع: مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد... وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»(\*).

وفي الحديث الصحيح: الحير نسائها ابنة عمران، وخير نسائها خديجة<sup>(٣)</sup>.



أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (اللؤلؤ والمرجان/ ج١٣٨/٢)، والترمذي وابن ماجه وابن حبان: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره بلفظ: «كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطعة بنت محمده.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم (اللؤلؤ والمرجان/ ج١٣٨/٣)، وأخرجه النرمذي والنسائي في السنن الكبرى وأحمد.

#### 🏶 المبحث الثالث:

# استثناء المرأة من بعض مسؤوليات الرجال، رحمة بها وتكريماً وإسعاداً

أدركنا المقام الذي بوآه القرآن الكريم للمرأة في مساواتها بالرجال، فيما لا يعارض طبيعتها ـ امرأة، وما دام هذا المقام قد مكنها منه الله تعالى ورسوله في الكتاب والسنة، فالتعامل مع المرأة بهذا المقام السامي لها إنما هو عبادة، لأنه تنفيذ لنصوص الإسلام.

أما في احتساب هذه الطبيعة الأنثوية، وما يترتب عليها من مسؤوليات، فقد أعفاها الإسلام من بعض أعمال الرجال، رحمة بها، وتجاوباً مع نفسيتها وفطرتها وضعفها، وصبانتها من ذئاب البشر، والتشريع الإسلامي بعيد النظر في احتساب الفروق الكامنة بين الجنسين في تحديد مجالات العمل، إذ هو من الخالق الهادي: ﴿أَلَا يَعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو النَّفِي الْجَلْقِ الْهَادِي: ﴿أَلَا يَعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو النَّفِي الْجَلْقِ الْهَادِي: ﴿أَلَا يَعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو

١ ـ إعفاؤها من الصيام في حيضها وفي حملها، إذا أدى إلى ضررها، وفي أيام الوضع، وحين الرضاع، إذا تحقق الضرر بسبب الصيام، إذ: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ومن ضار ضاره الله، ومن شاق شاقه الله!". وهي في عدم صومها مأجورة، إذ هي مطيعة لربها في هذه الرخصة، ولو رفضتها ولم

<sup>(</sup>١) الملك: ١٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو نعيم والدارقطني والبيهقي والطبراني.

تعمل بها فإنها موزورة، يقول ﷺ: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"(١).

٢ - إعفاؤها من النفقة على زوجها، ولو كانت غنية، إذ مالها لها، لا حق له فيه ولا لأحد بالتصرف به إلا برضاها، علماً من الله تظلق بمدى حرص المرأة على المال، بسبب ضغفها وصعوبة حصولها عليه، وبسبب غموض مستقبلها، وغنى المرأة وسيلة من وسائل الاستقرار النفسي لها، وإشراق نفسها بالسعادة، يعينها على العبادة الخاشعة، وعُدمُها وحرمائها المال يضعف من خشوعها في العبادة، إضافة إلى المشكلات التي تحل بالأسرة، والشقاء الذي يتبعه.

٣ \_ إعفاؤها من جميع الأعمال التي تبعلها عرضة لمخالطة الرجال، حذراً من افتراسها! أو مضايقتها، أو سلبها أغز ما تملك \_ شرفها وعرضها أو إذلالها بسبب الحاجة، وحماية لضعفها. وأقل ما في مخالطة الرجال الوسوسة الشيطانية في مجال الجنس، التي يضطرب فيها الإيمان ويضعف وتهزل العبادة بسببه.

٤ \_ إعفاؤها من جميع الأعمال الجسمية المنهكة، بسبب ضعف قدرتها على التحمل، كأن تعمل في معامل الصلب والمحدد والفحم الحجري، ومع المكائن الضخمة، أو حمل الصناديق الثقيلة في المعامل، ومراعاة ضعفها من خلال العادة الشهرية والحمل والولادة والحضائة والرضاع.

 <sup>(</sup>١) آخرجه ابن حيان بهذا اللفظ، وكذلك الطيراني في المعجم الكبير والأوسط، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: ورجال البؤار والطيراني ثقات. كما آخرجه البيهني في السنن الكبرى وشعب الإيمان.

وحين تنهك المرأة فوق طاقتها إنما ذلك إهانة لها واضطهاد لأنوئتها، وقيود لحريتها التي تكبت خشوعها في العبادة، أو تحرمها من ممارسة الصلوات وسائر العبادات الأخرى.

٥ - إعفاؤها من جميع أعمال الرجال المحرجة لها، إلا التربية والتعليم والطب والتدبير المنزلي وتربية الطفل والمجال الخيري والنسوي، إذ فيه مصلحة لها وثواب؛ ولجنس النساء اللائي تتعامل معهن.

معاؤها من المساواة بالرجل في الشهادة: ﴿ وَالسَّتَهِمُوا لَيْنَا مَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكًا رَجُلُوا رَجُلُوا رَجُلُوا رَجُلُوا رَجُلُوا رَجُلُوا رَجُلُوا رَجُلُوا مِنَا اللّهُ مَا أَشَالُهُمَا مَنَا اللّهُ وَاللّهُمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُمَا اللّهُ وَاللّهُمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وليس ذلك انتقاصاً لقيمة المرأة ـ عقلها ودينها وتعبدها للأسباب الآتية:

أ ـ المرأة يحجبها حضور الأحداث لتشهدها، بسبب مسؤولياتها في البيت، فهي معزولة عن الأحداث لتشهد فيها، فإن شهدت فشهادتها غير دقيقة، بسبب انشغالها، والشهادة في الأمر المهم الذي يخص الشاهد تكون أوثق وأدق ممن لا شأن لهم ولا اهتمام به، لذا فاحتمال نسيانها أكثر من الرجل.

ب ـ ذهب كثير من الفقهاء إلى أن شهادة النساء لا تقبل في الجنايات، من قتل وسفك دماء، إذ يحتاج الشاهد في هذه

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٢.

إلى رباطة جأش وإرادة صلبة، في حين أن المرأة إذا حضرت الجرائم، إما أن تصرخ وتولول وتبكي، وإما أن تهرب، وإما أن يُغمَى عليها، فكيف تصف الجريمة والمجرمين وتشهد!؟

ج - وهنالك عامل عضوي خِلْقي في المرأة يتصل بالشهادة، وهو ما اكتُبْف في الغقد المنصره، من أن للمرأة فصين في الدماغ - للكلام والذاكرة، فحينما تتكلم تنسى، ثم تستذكر: ﴿أَنْ تَقِبلُ إِخْدَهُمَا فَنُفْكِرَ إِخْدَهُمَا ٱلأَخْرَىُ ﴾(١) في حين أن للرجل فصاً واحداً للكلام والذاكرة معاً، لذا فإن النساء جميعاً بلا استثناء يتكلمن كثيراً. إنها صفة عامة لجنس النساء بسبب ما ذكرنا، وهذا ما أدركته في أسفاري الكثيرة في العالم العربي والإسلامي والغربي.

 د ـ ثم إن شهادتها متميّزة عن شهادة الرجل في ماله صلة بجنس المرأة، فيما لا يطلع عليه غيرها، كالولادة والبكارة وعيوب النساء في القضايا الباطنية، حين كان لا يتولى توليد النساء وتطبيبهن والاطلاع على عيوبهن الجنسية والعضوية إلا النساء سابقاً.

٧ ـ إعفاؤها من القضاء<sup>(٢)</sup> ـ وهو لغة الحكم والفصل والقطع ـ وهو اصطلاحاً ـ الحكم بين الخصوم وحين تُحمَّل أعباء

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٢.

 <sup>(</sup>٢) تولية المرأة القضاء شرعاً وقانوناً - د. كامل شطب الراوي - بحث للترقية العلمية - منشور في مجلة الدراسات الاجتماعية - جامعة العلوم والتكنولوجية - صنعاء: ٢٠٠١ - ملخص بإيجاز.

القضاء، وعاطفتها هي الغالبة عادة، فإنها تحمّل فوق طاقتها، مما يخدش في عبادتها، حين تشعر أنها قضت بغير عدل، أو بشبهة ظلم.

ولقد انقسم فقهاء الأمة إزاء تولية المرأة القضاء، فمنهم من منعها منعاً مطلقاً، كالماوردي سابقاً في الأحكام السلطانية، وحالياً كثيرون منهم مفتي الأزهر والأفغاني ومصطفى السباعي وغيرهم، ومن أدلتهم: ﴿ إَلَيْهَا فَوَّامُونَ عَلَى الشِّكَآهُ\*( ) ، هلن يفلح قوم ولوا أمزهم امرأة ( ) ، ولم يؤثر عنه ﷺ ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين أن ولوا امرأة القضاء أو ولاية بلد، فهذا الحكم إجماع. ومنهم من أباحه مطلقاً - الطبري وابن حزم والإمام مالك، ولهم بعض الأدلة، وهي أضعف من سابقتها، ومنهم من أجازه باستثناء الحدود - القصاص، وهو رأي أبي حنية.

٨ ـ إعفاؤها من رئاسة الدولة: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" تالها ﷺ حين بلغه أن الفرس ولوا للرئاسة عليهم إحدى بنات كسرى بعد موته، أما الولاية بإطلاقها فليست ممنوعة عن المرأة.

ورئيس الدولة هو القائد والرأس المفكر ووجهه البارز ولسانه الناطق، وهو الذي يعلن الحرب ويقرر السلم والمهادنة ويتولى القضاء في الخصومات،... وهذه المسؤوليات الخطيرة

<sup>(</sup>١) النساء: ٢٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

لا تنفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي، والاجتماعي ـ ربة الأسرة، ولشن وجدت نساء حازمات قبرن على ذلك، فهن نادرات أقل من ١٪ من الرجال في عمر التأريخ، ولا يقاس على الشذوذ.

ثم إنها بهذه المسؤولية الضخمة يحول انشغالها بظروفها كامرأة أو أم عن ممارسة مسؤوليتها، إضافة إلى ضعف قدرتها عليها، مما يؤول بالنهاية إلى شعورها بالتقصير مع ربها حين تقصيرها مع شعبها، وتكون عبادتها في قلق واضطراب وانفلات من الخشوع.

٩ \_ إعفاؤها من وزارة الدفاع أو رئاسة الأركان للجيوش أو قيادة الفيالق، وهذا واقع العالم اليوم \_ رحمة بها، أن نحملها ما لا تطيق، ورحمة بالجيوش الني لا تحسن قيادتها، فتحل الكوارث بها، وتغلب الدولة بخسارتها في حروبها.

 ١٠ \_ إعفاؤها من الخدمة العسكرية والجهاد: إذ هي فريسة الأعداء في الحروب، إضافة إلى ما فطرت عليه من الخوف والرعب من مشاهد الموت والدماء والأشلاء، إضافة إلى اقتحامها!

أمّا ما ذكره التاريخ الإسلامي عن جهاد المرأة فذلك شذوذ عن عموم النساه، لا يقاس عليه، غير أنهن كنّ يخرجن مع الجيوش يضمدن الجرحى، ويشجعن على الجهاد، وفي الحديث النبوي: "خرج الرسول ﷺ بالنساء، في الحرب يداوين الجرحى، ولم يقسم لهز من الفيء شيئاً، ولكن نفلهن"، ومع ذلك ففي حالة هجوم الكفر على الإسلام - وطناً وأمة، يلزم الأمة جميعها بالنفير العام الذي يشمل (الرجال والنساء)، ويخرج النساء من غير

إذن أزواجهن للدفاع: ﴿ أَنْفِرُواْ خِفَانًا وَقِمَالًا وَجَهِدُواْ بِأَنْوَلِكُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَعَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل



<sup>(</sup>١) التوبة: ٤١.

<sup>(</sup>٢) الأثقال: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٠.

# المبحث الرابع: جهاد المرأة المسلمة

ومع إعفاء الإسلام المرأة من الجهاد، ولكنه لم يمنعها، ولقد خاضت بعض النساء في عمر التاريخ الإسلامي معارك مهولة، ولقد أسهمت بالجهاد ـ مثالاً ورعاية للجرحى والعطشى.

## 🏶 ومن المجاهدات الصحابيات:

١ - أم عمارة - نسبية بنت كعب الأنصارية، حين حضرت موقعة أحد تسقي الماء وتضمد الجرحى، فلما دارت الدائرة على المسلمين نذرت نفسها دفاعاً عن رسول الله هيء وأصيبت بأسهم ونبال، وجرحت جراحاً كثيرة (١٠)، وأصيبت بضربة سيف أحدثت جرحاً عميةاً في عاتقها، وهي التي دخلت معركة (حديقة الموت) ضد مسيلمة الكذاب في حروب الردة، دخلتها بيدين، وولدين، وخرجت منها بولد واحد ويد واحدة! ثم ماتت من أثر هذا الغطع.

### ٢ \_ حمنة بنت جحش الأسدية: كانت تسقي العطشى

<sup>(1)</sup> ابن هشام . السيرة ٣٢/٣ بإسناد منقطع، ومغازي الواقدي ٢٦٨/١ وهو ضعيف. ولقد كان لمقام نسبية بنت كعب خير من مقاتلات وفلان.. كما أثنى عليها رسول الله ﷺ، وإنها لحاجزة توبها على وسطها، حنى جُرحت (٣١) جرحاً، ثم رجلت غاسلتها حين حضرتها الوفاة مقد الجروح عنا. وكان ابن قبية يضربها على عائقها وكان أعظم جراحها، لقد داوته سنة، ثم نادى منادي النبي ﷺ إلى حمراء الأسد، فنده عليها ثبانها، فما استطاعت من نزف الدم، ومكثت ليلتها تكمد الجراح.

وتداوي الجرحى<sup>(١)</sup>.

٣ - أم سليط: كانت تحمل قرب العاء لسقاة المسلمين (1). وقد كرمها عمر الفاروق 秦 بالعقد: (أم سليط أحق بالعقد من نساء الأنصار، ممن بايعن رسول الله 義، فإنها كانت تزفر - أي تحمل - لنا القرب يوم أحد) (17).

٥ ـ فاطمة تعليمًا بنت رسول الله على (١٨ ق.هـ ـ ١١هـ):
 تغسله، وعلى شلى يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية الصحيحة /٣٩٠، نقلاً عن مجمع الزوائد ٢٩٢/٩.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية الصحيحة /٣٩٠، عن فتح الباري ٣٦٦/٧.

 <sup>(</sup>٣) السيوة النبوية الصحيحة /٨١٨، عن البخاري ـ كتاب المغازي، رقم/ ٤٠٧١.

 <sup>(</sup>٤) السيرة النبوية الصحيحة /٣٩٠، عن فتح الباري ٧٨/٦، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٨٩/١٢.

السيرة النبوية الصحيحة /٨١٨، عن المغازي للواقدي ٢٤٩/١.

 <sup>(</sup>٦) السيرة النبوية الصحيحة /٨١٨، عن البخاري ـ فتح الباري لابن حجر ٩٢/٦ عن حديث رقم ٢٨٨٠.

الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها، فاستمسك الدم<sup>(١)</sup>.

٣ - صفية بنت عبدالمطلب (٣٥ق. هـ ٣٠ه): كانت مع أزواج رسول الله على عصد حسان بن ثابت، وكان من أدواج رسول الله على عمر رجل يهودي، فجعل يطيف بالحصن، فقالت صفية: يا حسان أن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن، وإني والله ما آمنه أن يدخل على عوراتنا... فأنزل إليه فاقتله، فاعتذر، فأخذت عموداً، ثم نزلت من الحصن إلى ذلك اليهودي فضربته بالعمود فقتلته، ثم رجعت إلى الحصن... ثم شهدت غزوة خير(١).

٧ - المرأة الدينارية (٣): أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله 養 في أحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله 養 قالوا: خيراً يا أم فلانة، وهو بحمد الله كما تحبين. قالت: أوونيه حتى أنظر إليه، فأشير لها إليه، حتى إذا رأته قالت: «كل مصيبة بعدك جلل، يا رسول الله» ـ تريد: صغيرة (١).

وهكذا فمن لم تسهم بالجهاد، تدفع رجالها إليه، وتتبعهم

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية الصحيحة /٨١٨، عن البخاري ـ كتاب المغازي، رقم ٤٠٧٥.

 <sup>(</sup>۲) صور من حياة الصحابة/ الباشا / ٣٨٤ - ٣٩١ - باختصار عن (طبقات ابن سعد) وأعلام النساء/ كحالة / ٣٤١ - ٣٤٥، عن عديد من المصادر.

٢) السيرة النبوية الصحيحة /٨٣٢، عن البداية والنهاية ٤٨/٤.

<sup>(</sup>٤) القادسية: بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً.

بمشاعرها، حتى إذا استشهدوا جميعاً، تحمد الله على شهادتهم، وتحمد الله على سلامة النبي القائد، ولا ترسل عليهم دمعة حزن، إذ هم ضيوف الرحمن في جنته في ظلال عرشه!

٨ - أم حكيم بنت الحارث المخزومية<sup>(١)</sup> تَطَيُّتُهَا : شهدت وقعة البرموك، وأبلت فيها بلاء حسناً، فقاتلت أشد القتال في وقعة مرج الصفر، فخرجت بعمود الفسطاط، فقتلت سبعة من الروم.

عولة بنت الأزور<sup>(۱)</sup> رهي الله تونيت (۳۵هـ - ۲۵۵م)
 أواخر خلافة عثمان شه نذكر خلاصة لقصة معركة خاضتها،
 وما زالت وستبقى حتى قيام الساعة أعجوبة الصناديد من الرجال،
 بله النساء.

الساهدها خالد بن الوليد الله فله فارساً طويلاً، لا يبين من إلا الحدق، وقد سبق أمام الناس كأنه نار، . . أتبعه خالد وجنود معه، ثم خرج الفارس ملطخاً بالدماء وقد فتك بالروم، ثم اخترقه غير مكترث، فأتبعه خالد مع جمهرة من جيشه ورآه كأنه شرارة، وكلما لحقت به الروم لوى عليهم وجندل منهم، وهو مخضب بدماته فصاح به خالد ومن معه، أن اكشف عن لثامك،

<sup>(</sup>١) أعلام النساء، ج١/٣٧٧ - ٣٣٨ عن (تاريخ الطبري. أسد النابة لابن الأثير، والعوطأ، الاستيعاب لابن عبدالبر، تاريخ ابن عساكر، طبقات ابن سعد، سيرة ابن هشام، فتوح البلدان للبلاذري)، وصفة الصفوة لابن الجوزي/٣١٤.

 <sup>(</sup>۲) موسوعة الأدب الإسلامي وتاريخه في عصوره ـ صدر الإسلام /۳۹۸ ـ
 ۲۷۰ والأعلام /۳۲۰ عن الدر المنثور.

واسمك، فلم يجبهم، ثم قال: أنا خولة بنت الأزور، وقد أناني الساعي أن ضراراً أخي أسير... فحملت خولة من جديد والمسلمون معه، وانتهت المعركة بفوز المسلمين، فأقبلت خولة تسأل عن أخيها: "يا ابن أمي لبت شعري في أي بيداء طرحوك، أم بأي سنان طعنوك، أم بالحسام قتلوك! يا أخي أختك لك الفداء، ولو أني أراك أنقذتك من أيدي الأعداء، ليت شعري أترى أني أراك بعدها أبداً، فقد تركت يا ابن أمي في قلب أختك جمرة لا يخمد لهببها، ليت شعري لحقت بأبيك المقتول بين يدى النبي، فعليك السلام إلى يوم اللقاء».

فبكى الناس من قولها، وبكى خالد، ثم إن كراديس الروم رموا رماحهم وسيوفهم من أيديهم، وترجلوا، ونادوا بالأمان. فقبل خالد أمانهم، وسألهم عن (ضرار) قالوا: لعله عاري الجسد الذي قتل منا عدداً عظيماً وفجع قائدنا (وردان) في ولده. فقال خالد: هو ذا، فقالوا: أرسله وردان أسيراً على بغلة، ومع مئة فارس إلى حمص، ليوصله إلى الملك.

فأرسل خالد كوكبة من الفرسان ـ يعرفون المسالك، فتقلدت خولة سلاحها واستأذنت خالداً باللحاق بأخيها.. حتى أدركوه، فكبر المسلمون حين لقوهم وقتلوا حرّاس ضرار، وأنقذوه شاكرين الله سلامته.

ولقد اقتحمت خولة كذلك وقعة (صحور) من أعمال الشام، وكانت أسيرة مع نسوة لدى الروم، فألقت كلمتها الشجاعة فيهم، فاستجابوا للقتال معهم بالأعمدة الخشبية من غبر سيوف! فتناولت كل واحدة عموداً من أعمدة الخيام وصِحن صيحة واحدة وهجمن مجتمعات، فتقدمتهن، وقاتلن قتالاً مروعاً، أنقذت أنفسهن من الأسر، والتحقن بجيش المسلمين<sup>(١)</sup>.

١٠ ـ الخنساء بنت عمرو بن الحارث<sup>(٢)</sup> تعلى : توفيت (٢٤هـ)، أشهر شواعر العرب، وأشعرهن على الاطلاق، وفدت على رسول الله 義 مع قومها بني سليم، وأسلمت، فكانت تنشده 義، وهو يقول: (هيه يا خناس)، ويومي بيده!

شهدت القادسية هي وأولادها الأربعة سنة ١٦ه، وتروي قصة استشهادهم تباعاً، هي مفخرة النساء المسلمات في عمر التاريخ، في تشجيعها لهم على الجهاد، وفي الصبر على استشهادهم تباعاً، واحتسابهم في جنة الخلد. ألقت فيهم أبلغ كلمة، وحرَّضتهم على اقتحام الوغى في أبلغ ما أير عن امرأة في سوح الجهاد:

يا بنيً! إنكم أسلمتُم طائعين، وهاجرتم مختارين، والله الذي لا إلله إلاً هو إنكم لبنو رجل واحد، كما أنكم بنو امرأة واحدة؛ ما خُنْتُ أباكم، ولا فضحتُ خالكم، ولا هجّنتُ حَسَبَكم، ولا غيرت نسبكم.

<sup>(</sup>١) أعلام النساء، كحالة /٣١٨ ـ ٣٣٤، عن (فتوح الشام للواقدي، الدر المئور، ديوان الخنساء).

<sup>(</sup>٣) الأعلام ج١٨٦/، عن شرح النوافذ والمعاهد والشعر والشعراء والدر المنظرم والشريشي، وفي أعلام النساء وحسن الصحابة وخزاتة البغادي وجعر الأنساب، ويقال لها: خناس، وتاريخ الأدب العربي /١٦٤ ـ ١٦٥، وموسوعة الأدب الإسلامي وتاريخه في عصوره - صدر الإسلام/ ٢٠٠ ـ ٢٦٦ ـ ٢٦٦.

ودَكْرَتهم بآيات الوعد بجزيل الثواب للصابرين في مواطن القتال وقالت لهم: فإن أصبحتم غداً \_ إن شاء الله \_ سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، فإذا رأيتم الحرب شَمُّرتُ عن ساقها. . فتيمَموا وطِيسَها تظفروا بالغُنم والكرامة في دار الخلد والمقامة.

فلما أضاء لهم الصبحُ باكروا مراكزهم، وباشروا القتال، وأنشأ أولهم يقول:

يه إخوتي إن العجوز الناصحة قد نصحتنا إذ دعتنا البارحة صفالة ذات بيان واضحة فباكروا الحروب الضروس الطاحنة وإنما تلقون عند الصائحة من آل ساسان الكلاب النابحة قد أيقنوا منكم بوقع الجائحة وأنت بين حياة صالحة أو سيتة تورث غُنماً رابحة

وتقدم فقاتل حتى قتل، ثم حمل الثاني وهو يقول:

إن العجوز ذات حزم وجلد والنظر الأوفق والرأي المسدد قد أمرتنا بالسداد والرشد نصيحة منها وبرأ بالولد فباكروا الحرب حماة في العدد إما لفوز بارد على الكبد أو ميئة تورثكم عز الأبد في جنة الفردوس والعيش الرغد

فقاتل حتى استشهد، ثم حمل الثالث، وهو يقول:

والله لا نعصي العجوز حرفا قد أمرتنا حرباً وعطفا نصحاً وبراً صادقاً ولطفا فبادروا الحرب الضروس زحفا حتى تلفوا آل كسرى لفا أو يكثفوكم عن حماكم كشفا إن نرى التقصير منكم ضعفا والقتل فيكم نجدة وزلفى فقاتل حتى استشهد، ثم حمل الرابع وهو يقول:

لستُ لخنسا ولا للأخرم ولا لعمرو ذي السناء الأقدم إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم ماضٍ على الحول خضم حضرم إما لفوز عاجل ومغنم أو لوفاة في السبيل الأكرم

فقاتل حتى قتل. فبلغها الخبر، فقالت: «الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.

ثم كان عمر بن الخطاب الله يعطي الخنساء، أرزاق أولادها الأربعة لكل واحد منتا درهم حتى قبض (١).



 <sup>(</sup>۱) موسوعة الأدب الإسلامي وتاريخه في عصوره ـ صدر الإسلام ـ المؤلف/
 ٣٦٥ ـ ٣٦٩ ـ ٣٦٥

### المبحث الخامس: آداب المرأة المسلمة في سلوكها، تكريماً لها، وتوقيراً وسعادة

المرأة جوهرة نفيسة تصان عما يسيء إلى عرضها وشرفها وعزّتها، وتُحمّى من الذئاب البشرية من أن تُفتَرس. وما لم يكن للمرأة المسلمة التزام أدبي في جوهرها وفي أسرتها وفي ببنتها وفي مظهرها، فلا عاصم يعصمها من رجال السوء، بل هي تفسدهم!.

ثم إن هذه الآداب في سلوكها، التي تمارسها في حياتها، إنما هي عبادة موصولة تتعبّد بها ربها، لأنها التزام وتنفيذ لنصوص محكمة تُخفِع لها حياتها في جِلْها وترحالها.

وما أجمل وصف أدب المرأة المسلمة في رحاب الإسلام:

و بالاسمان کرمنے أنا الإسلامُ أدبني بعيداً عن لظى الفتن فعشت العمرَ هانئةً وصُنتُ بشرعه بدنى بإسلامي سَمَتْ روحي بأصفى الحب يغمرني وللجنات يحملني فينسيني هوى الدنيا فأرقب ويسرقبنى بربي علقتُ عينى حيائى منه يمنعنى إذا الأهرواء نادتني لأمر لايسترفني!! أجل النفس أن تصبو

# ألبيس الله أوجدني لأبني قادة الزمن (١٠)!!

### ومن هذه الآداب ما يأتي:

١ - خطر خلوتها بالأجنبي عنها: إذ الخلوة تسهل ممارسة الحرام، وترفع المعوقات أمامه، وتضعف قدرتهما على الالتزام بحدود العقة والشرع: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم، فإن ثالثهما الشيطان (٢٠٠). والمرأة صاحبة التمكين، لذا قدّم الله تعالى ذكرها قبل الرجل في الزنى: ﴿ وَالْإِيدُ وَالْأَيِيّ وَالْآَلِيّ ﴾ (٢٠).

أما ادعاء أن الحضارة مكّنت الاثنين من الثقة بنفسيهما، فهذا تكذيب شه ورسوله والواقع والفطرة والعلم، وكذا الادعاء بأنها أختنا أو ابنتنا، وهي غيرتنا وشرفنا، فذلك يدعو إلى حمايتها، لا الخلوة بها! الرجل هو الرجل والأثنى هي الأنثى في عمر التاريخ والغرائز والشهوات والاستعدادات واحدة، والميل الفطري لبعضهما قائم ودائم، يقول رب العزة: ﴿لا بَيْرِيلَ لِخَانِي النَّهَذِيبِ والتسامي في غير هيمنة الشيطان، وهو ثالثهما، مع عدم ضمان النتائج! ولقد ابتُلي النبي يوسف الصديق بالخلوة مع عدم مصان النتائج! ولقد ابتُلي النبي يوسف الصديق بالخلوة مع ذوجة ملك مص، ولولا استغاثته بربه لهلك! ﴿وَلِلًا نَصْرِفَ

<sup>(</sup>١) مصطفى عكرمة، تحفة العروس /٤٠٤ ــ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٣) النور: ٢.

<sup>(</sup>٤) الروم: ٣٠.

<sup>(</sup>۵) بوسف: ۳۳.

ومِن حلَّد الإسلام في مجال الخلوة أن حُرَّم على قريب النزوج الخلوة بزوجته وهو (الحمو) كالأخ وابن الأخ وابن المحم، . . . قال نبينا الحكيم محمد ﷺ: ﴿إِياكُم والدخول على النساءُ . فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ فقال ﷺ: «الحمو الموت، (١٠)! .

لذا منعها الإسلام كذلك من السفر وحدها، قال رسول الله 議: الا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، فقال له رجل: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال 議: «انطلق فحج مع امرأتك» (7).

٢ ـ عدم اختلاط المرأة بالرجل إلا لضرورة: الاختلاط ذريعة يجب سدّها، وتسفر عنه الملابسات الخطرة في البيئات المحافظة، وتحدث الصداقات والمواعيد والخلوة وتستثار العواطف وتتشابك العلاقات التي يتقن كلّ منهما فن النفاق والكذب فيها، إما لمتعة وقتية، وإما لمواعيد زواج مغرية خادعة وأحلام برّاقة لاقتناص الصيد، وذلك في بيئتي التحلل والتحضر، وفي نهاية المطاف المرأة هي الضحية غالباً!.

ولا عبادة في هـذا الاختـلاط قـط، إنـمـا هـو الـوزر، ونسيان الله على الأقل.

للضرورة أحكامها: سمح للمرأة في الجهاد أن تداوي

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

الجرحى وتسقي الجيش وتعد الطعام، كما اشتركت في الجهاد تقاتل، ومن حق النساء أن يشتركن في الدفاع عن الوطن الإسلامي إذا اقتحمه الأعداء ﴿آنِورُوا خِفَافًا وَقِثَالًا وَجَنهِدُوا يِأْمَوْلِكُمْ وَأَشْكُمُ فِي سَبِيلِ القَوَّ﴾(١، ومن حقها أن تخرج للدفاع من غير استئذان زوجها كما ذكرنا سابقًا، إذ هو فوض عين، وقد ورد تفصيل جهادها في المبحث الرابع من هذا الفصل.

ويجوز للمرأة كذلك الخروج للبيع والشراء والتجارة، كما يسمح لها بالخروج في وسائل النقل العامة، مع التزامها بأدب النظرة والحشمة بالملبس وأدب الكلام والحذر من الخلوة، ولها كذلك حضور الحج والعمرة والصلوات الخمس وصلاة الجمعة والعيدين جماعة، ولكن في مكان مستقل عن الرجال أو في مؤخرتهم، وكان ﷺ إذا أنهى صلاته مكث قليلاً ليجيب النساء قبل الرجال، وكان ﷺ إذا فرغ من خطبة العيد للرجال يأتي النساء فيذكرهن.

٣ ـ حُرمة التبرج وإظهار جسدها: الزينة يحبها الرجال والنساء، وللرجال أن يتزينوا حتى في المساجد: ﴿يَبَنِيَ مَادَمٌ شُكُواْ وَيَدَكُمْ عِنْدُ كُلِّ مَسْجِوٍ﴾ (٢)، ولا ضرر في ذلك، أما المرأة فكلها زينة، لذا فإن جسدها كله عورة لأنه مثير للشهوة، إضافة إلى أنها تحب الزينة أكثر من الرجل، ونوعا الزينة: المستترة والظاهرة للمرأة، كلتاهما محرمة على الأجنبي عنها إلا الوجه والكفين، وهو الحجاب على رأي ابن عباس، والنقاب على رأي ابن

<sup>(</sup>١) التوبة: ٤١.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٣١.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والبيهقي، ونصه من عدة طرق.

<sup>(</sup>٢) النور: ٣١.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) التور: ٣١.

<sup>(</sup>٥) التور: ٣١.

<sup>(</sup>٦) الأحزاب: ٥٩.

وليس الحجاب الشرعي عائقاً عن اقتحام المرأة للمجالات التي سمح لها الإسلام في المجتمع، وهذه التيمورية ـ عائشة، تتباهى به كما تتباهى بعفتها وهمتها:

ما عاقني خجلي من العليا و لا سدّل الخمارُ بلمتي ونقابي بيد العفاف أصون عزّ حجابي وبهمتي أسمو على أترابي

والجلباب الذي يُسدَل على جسم المرأة كله إلى أسفل ساقها، ويديها إلى الكف، ويغطي شعرها، على أن يكون الجلباب فضفاضاً وليس بشفاف، ويوصي ﷺ المرأة كذلك بلباسهن الخاص بهن: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من الساء بالرجال؛ "، والحجاب الشرعي زينة وعفة وشرف، وحفاظ عليها:

وفي حالة تبذل المرأة وتنكبها هذا الزي الذي يكرمها، تكون عرضة لجذب الرجال إليها، ومضايقتهم لها، فتكون في وزر وغضب رباني، وتنتني العبادة التي خلقت من أجلها، وتفسد حينذ الضمائر والبيوت.

# الالتزام بغض النظر وأدب الكلام وأسلوب المشي:

أما أدب النظر، فهو طريق الشيطان إلى القلب في اضطرابه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

وإحداث الوساوس بما يشغل عن السلوك التعبدي السليم فيه:
﴿ قُلْ لِلْلُوْمِيْنِ كَيْمُشُواْ مِنْ أَلْسَكَيْمِهُمْ وَتَعْتَظُواْ وَوُجِهُمْ ذَلِكَ أَنَّكَ كُمْ إِلَّا
لِلَهُ خَبِلًا بِمَا يَسْتَشُونَ ﴿ وَلَى إِلَّمُوْمَئِنَ يَشَعْشَ مِنْ أَنْصَرِهِمْ وَتَعْتَظُنَ وُوجَهُمْ ذَلِكَ أَنَّكَ كَيْنَ وَيَعْتَمُ اللَّهِ مَنْ عَلَمَوْ مِينَّا أَيْسَكِينَ وَيَسْتَعَنَ إِلَّا مَا خَلَمَوْ مِينَّا أَيْسَكِينَ وَلِيتَعْمَى الله الموسط بين البصر وحفظ الفرج إشارة إلى أنه منخد الزنى: فيا علي لا تتبع النظرة وحفظ الفرج اشارة إلى أنه منخد الزنى: فيا علي لا تتبع النظرة للخائين فلا حساب عليها، والنظر نظر الفلب، لا العبن، إذ فله تتخون العين من غير قصد من صاحبها: ﴿ يَعْلَمُ خَلِيتُهُ أَلْأَمْيُونُ وَمَا تَوْكُوا مِنْ مُخَافِقِي أَبِدلته إيماناً يجد حلاوته في قليه (أنا).

أما نظر الفجاءة فلا حساب عليه: سألت رسول الله 繼 عن نظر الفجاءة، فقال ﷺ: «اصرف بصرك<sup>ه(ه)</sup>.

وجوز النبي 難 نظر المرأة إلى الرجال فيما ترويه عائشة عضّا : <sup>و</sup>رأيت النبي 難 يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة، يلعبون في المسجده<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) النور: ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي وأحمد وأبو داود والدارمي.

<sup>(</sup>٣) غافر: ١٩.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم عن عبدالله بن مسعود أله عن رسول الله على والطبراني
 في المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري ومسلم.

ومن القصص النادرة في النظر أن وقعت عين الإمام الشافعي الله فجأة على كعب امرأة عند صائغ فشغلته عن حفظه، من دون إرادة منه، فشكا أمره إلى شيخه (وكيع) وصاغ الشكوى وجوابها ببيتين من الشعر:

شكوت إلى وكبع سوءَ حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نورٌ ونورُ الله لا يُنهدَى لعاصي

وفي مجال النظر نهى الرسول الحيي الله الحكيم عن نظر كل من الرجال إلى عورة بعضهم، وكذا النساء، كما نهى أن يفترش كل منهما مع جنسه عاربين في غطاء واحد. فقال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحده (١١)، ولا يفضي: أي: لا يضطجعان متجردين من الملابس تحت ثوب أو غطاء واحد.

وأما أدب الكلام، فمن غير لين ولا ترخيم صوت، بل وقار وحشمة: ﴿يَكِنَاءَ النِّيَ لَسَنَّنَ حَالَمُو ثِنَ النِّسَاءُ إِنِ الْفَيْلُقُ فَلَا خَنْسَمْنَ إِلْقَرِلِ فَيَلَمْعَ النِّي فِي قَلِمِهِ مَرَثُّنُ وَقُلْنَ فَوْلاً مَتْرُونًا ∰﴾(٢).

(أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يحدث في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين، المطمع للسامع، وأخذ عليهن أن يكون قولهن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٣٢.

معروفاً)(١٠). فعليهن التعبد في آداب الكلام، بما يرضي الرب، ولا يرضي الشيطان والنفس الأمارة بالسوء.

وأما أسلوب المشي: فمن غير تمايل أو النفات أو حركات مريبة، وضرب بالرّجل ليُسمع قعقعة الخلخال وغيره من الذهب الذي يلبس في أعلى الأقدام: ﴿وَلَا يَشَرِينَ يَأْرَعُهِنَ لِمُعَلَم مَا يُغْتِينَ مِن رَبِيْتِهِنَ ﴾ ("). وكذا سائر أنواع الزينة من ذهب وغيره، قياساً على الخلخال.

وهذا من دقة الإسلام في أحكامه أن المرأة تحسب الحساب لعبادتها حتى في مشيتها، لا تأثم في أسلوب العشي بعا يستثير الرجال فتؤثمهم كذلك، فتتحمل إثمين! أثمها وإثمهم.

وأما المصافحة، فلم يصافح ﷺ بد امرأة أجنبية عنه، وكان يصافح الرجال في بيعة القضاء ولا يصافح النساء: «ما مس رسول الله يد امرأة قط، إلا أن بأخذ عليها..». ويقول: «افعبي فقد بايعتكا<sup>(٣)</sup>، وكان ﷺ يبايع المؤمنات المهاجرات بمجرد إقرارهن، وإقرارهن بالهجرة هو نجاح لهنّ في الامتحان، وكان يقول لهن: «انطلقن فقد بايعتكنا).

فعلى المسلمة الالتزام بهذه الآداب التي تصونها من ذئاب

 <sup>(</sup>١) أحكام القرآن ـ ابن العربي المالكي /١٣٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٧٧/١٤.

<sup>(</sup>۲) النور: ۳۱.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم وأبو داود وأحمد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ومسلم - اللؤلؤ والعرجان ٢٥٣/٥.

البشر، وعلى الرجل الالنزام بحديث المصطفى ﷺ: اعفواً عن نساء الناس تعفّ نساؤكم، وبرّوا آباءكم تبرّكم أبناؤكم، ومن أثاه أخوه متنصلاً فليقبل ذلك محقاً كان أو مبطلاً، فإن لم يفعل لم يرد على الحوضا (١٠٠).

من هذه الآداب السامية التي ترقى إليها ابنة الإسلام، كان حرياً بها أن تتربع على عروش القلوب تكريماً واحتراماً، لما تحمله من فضيلة وأخلاق وفكر ودين، ولله در الشاعر إذ يقول:

ألا يا ابنة الإسلام، يا رفة الندى ويا هبّة الأنسام بالروح والعطر أطلّي على الدنيا الجديدة بالذي ورثتٍ من الأخلاق والدين والفكر وكوني مثالاً للفضيلة يحتذى وشمساً تضيء الكون بالقيم الفُرّ<sup>(7)</sup>

ومن الأقاصيص النادرة في مصافحة المرأة المسلمة ما أورده ابن بابويه: (جاء رجل إلى رسول الله ﷺ، فقال: إن أمي لا تدفع يد لامس. قال: «فاحبسها»، قال: قد فلعت، قال: «فقيدها» قال: قد فعلت، قال: «فقيدها» قال: تد فعلت، قال: «فقيدها» فإنك لا تبرّها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله ﷺ)"!

وهذا الحديث يشير إلى أن يد الرجل تهيج الجنس للمرأة حين مصافحتها، في حين أن المتعارف عليه أن يد المرأة فقط

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) تحفة العروس /٤٠، ولم يذكر قائلها.

<sup>(</sup>٣) تحفة العروس /٦٥، ولم يذكر قائلها.

هي المثيرة للرجل حين اللمس، والواقع أن المصافحة نضرَ الرجل والمرأة معاً.

وأما العطر، فهو خاص بينها وبين زوجها، وقد استهجنه في للمرأة المسلمة، مع غير زوجها لأنه يثير من يشم عطرها: "أيما امرأة استعطرت فمرّت على قوم ليجدوا من ربحها، فهي زائية (١٠)، وليس المقصود أنها زائية حقيقة، ولكن المعل الذي يفوح منها يثير الجنس لذى الرجل الغريب، ويحمله على الشكوك والربية بها، ولا يليق بالمرأة الشريفة أن تثير الرجل الأجني عليها جنسياً، ولا أن تضع نفسها موضع الربية.

ولو أن النساء التزمن بهذه الآداب السامية، لفضّلن على الرجال:

فلوكان النساء كمثل هذي لفضلت النساء على الرجال وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال(٢٠

CX#350

أخرجه النسائي وأحمد وابن خزيعة وابن حبان والدارمي، وعبد بن حُميد في مسنده.

<sup>(</sup>۲) المتنبى.



#### الفصل الثالث

أهداف الزواج والتهيؤ له عبادة وسعادة







# أهداف الزواج والتهيؤ له عبادة وسعادة

#### 🏶 توطئة:

هذا الفصل أهم الفصول في الكتاب، إذ يضع أهداف الزواج بين عبني القارىء الكريم، فإذا عُرفت الأهداف، وتم الاقتناع بها، وضعت الخطط للتنفيذ، وانعقدت النية عليه.

إن الزواج تكريم الله للإنسان، وفيه سعادتان ـ رضوان الله تحقق السعادتين في الدارين، والاستقرار النفسي في سعادة الدنيا بالجنس وبالذرية ـ وجودها وتنشئتها، إضافة إلى أنه نصف الدين! وفيه صيانة للمجتمع من التحلل والفساد، وإفادة من الوقت أن يضبع بالفساد، وبالأماني!.

وفي تحقيق أهداف الزواج عبادة وسعادة، وقبل التحقيق انعقاد النية، وهي عبادة وتفاؤل بالخير القادم، ولهذه العزيمة في الزواج خطوات، الخطبة بعد رؤيتها والتحدّث إليها، وحسن الاختيار المفضل بذات الدين، وانتقاؤها من بيئة صالحة ووالدين صالحين، بسبب أثر البيئة والوراثة فيها، ولا حرج أن يسبق الحب الزواج.

وفي هذا فتوى منه في: الم يُر للمتحابين مثل الزواج، (۱) علماً بأن الحب مغروس في فطرتي الزوجين حين الجتماعهما ﴿وَيَعْمَلُ بَيْنَكُمُ مُوْدَةً وَيَحْمَهُ (۱) ثم إن مراسيم الزواج من عقد النكاح، وإعلانه، والدعاء للزوجين، ثم وليمة العرس ودعوة الإخوة والأصحاب إليها، وتيسير المهر المناسب لقدرة الزوج المالية، من غير إرهاق له، كل ذلك يجلب الفرحة للزوجين اللذين يتهيآن لبناء عش الزوجية، بما تملأ نفسيهما السعادة والدعاء من المولى، بإتمام النعمة بالحياة الكريمة المباركة بينهما.



 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة والحاكم والبيهقي والطبراني في المعجم الأوسط، وابن أبي شية، وأبو يعلى مرسلاً وموصولاً.

<sup>(</sup>۲) الروم: ۲۱.

#### 🏶 المبحث الأول:

# أهداف الزواج الشرعي تحقيقها عبادة وسعادة

للزواج الإسلامي أهداف سامية، تبني كيان الفرد والأسرة والمجتمع والأمة والدولة وحضارتها وواقعها ومستقبلها، لذا فهو أخطر عامل تعبّدي في البناء، حين يضع الزوجان نصب أعينهما تحقيق أهدافه. وهو أخطر عامل في الهدم والسقوط حين يغفلون عن الأهداف التي وضعها لنا رب العالمين، تكريماً لنا وإسعاداً وقوة، أو حين يتخذون لهم أهدافاً غيرها مما نراه في الحضارة الحديثة، والله تعالى يسقول: ﴿قُلَّ إِكَ هُدَى اللهُ هُو اللهُ كُنَّ وَلُمِنَا لِلنَّسِلِمَ لِرَبِّ لَمَا لِينَا المالمين، العالمين، المَالمين، المَالمين، المَالمين، المَالمين، المَالمين، المَالمين، المالمين، العالمين،

# أولاً: تكريم الله للإنسان بالزواج إسعادٌ له:

ذلك أن اجتماع الذكر والأنثى في الزواج لم يكن لمجرد الوقاع الجنسي كالحيوان، ولم يُترك للهوى والعاطفة الجامحة، وإنما شرّع الإسلام لهما نظاماً - المتعة الجنسية فيه عبادة: "في يضع أحدكم أجرء"، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته وله أجرء! كلك إذا وضعها في حرام أكان عليه وزرء كلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرء "أ، إضافة إلى الحقوق والواجبات لكل من الزوجين في تعاملهما مع بعضهما في هذا النظام، وإضافة إلى نظام التنشئة والتربية للأطفال، ونظام تعامل الافلاد مع الوالدين ومع الجد، ثم مع الأفارب، فهو نظام الافلاد علم الوالدين ومع الجد، ثم مع الأفارب، فهو نظام

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم والنسائي.

متكامل من الله تعالى في تكريم كل فرد من أفراد الأسرة ـ من خلال التشريع المحكم في الزواج الذي فتح باب العبادة لكل من الأب والأم والأولاد والأحفاد، ولا تكريم لنا أكثر من التزامنا بهدي الله ونظامه الذي نتعبده من خلال تنفيذنا له، والعيش برحابه، ولا سعادة إلا بالعمل به.

ومن كرم الله تعالى للمتزوج أن يعينه وييسر له، إن قصد به اطمئنان نفسه وكفها عن الحرام: الثلاثة حق على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العقاف، والمجاهد في سبيل لله (١٠).

# شانياً: التماس السعادة والاستقرار النفسي للزوجين:

حياة الرجل بعيداً عن المرأة - التي هي جزء منه - شفاء له، وكذا المرأة: ﴿ وَيَن كُنِ خَنَى خَنَا اللَّهِ لَنَكُمُ لَذَكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وما خُلقا كذلك إلا ليجتمعا: ﴿ لِنَسَكُمُوا ۚ إِلَيْهَا وَيَعَلَ يَنْتَكُمُ مَوْدَةً وَيَحْمَةً ﴾ (")، ونظام الحياة لا يقوم إلا على اجتماع الزوجين فترول عنهما وحشة الحياة وجفوتها.

لذا فإن المرأة الصالحة جعلها الرسول ﷺ مصدر سعادة الرجل، بل أولى أسبابها، يقول المصطفى ﷺ: قمن سعادة ابن آدم ثلاثة، من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن

أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن الجارود في المنتقى والحاكم.

<sup>(</sup>۲) الذاريات: ٤٩.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٣١.

آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء»(١).

بل هي خير ما في الدنيا، كما يقول ﷺ: «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة"<sup>(٢)</sup>.

وفي حديث آخر بجعل ﷺ السعادة أربع: «أربع من السعادة، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني» (<sup>(۲)</sup>.

وحينما تكون الزوجة الصالحة معه في بيت واحد، هو سعيد بجمالها الشكلي والمعنوي والتعبدي وهو سعيد برفقتها: هي سكن له، وحرث له، وهي شريكة حياته، وربة بيته، وأمّ أولاده، ومهوى فؤاده، وموضع سره ونجواه! كيف لا يسعد بها، حين تكون كذلك، وكما يريد منها الإسلام أيضاً، فتحقق بتعبدها السلوكي مع زوجها سعادته الورافة الغلال، ليكون استقراره وجنته بيته: «وليسعك بيتك»(<sup>13)</sup>، كما الظلال، ليكون استقراره وجنته بيته: «وليسعك بيتك»(<sup>13)</sup>، كما الأجر العميم.

ويصف النبي الحكيم طبيعة هذه السعادة التي تسبغها المرأة على زوجها بقوله ﷺ: هما استفاد المؤمن بعد تقوى الله ﷺ،

أخرجه أحمد والحاكم وقال: (صحيح الإسناد)، وقال البيهقي في المجمع عن رواية أحمد بأن رجالها رجال الصحيح، وأخرجه أبو داود والطيالي والطبراني في الأوسط والكبير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن، وأحمد.

خيراً له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرّته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله:(١).

# 🏶 ثالثاً: الزواج إكمال الدين وسعادة للزوجين:

لمقام الزواج الكريم عند رسول الله ﷺ أن اعتبره نصف اللهين: "من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي،""، ويوضح المصطفى ﷺ تصف الدين هذا بالمرأة الصالحة، وليس مطلق زواج: "من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي،""، فجعل النبي الحكيم شطر الدين الحياة الزوجية، والشطر الباقي الحياة كلها! أية نعمة تعبية للزوجة بين يدي الرجل الذي يتعبد الله تعالى بها، وأي مقام لها عنده! هي نصف دينه من خلال التعامل معها!!، لذا فإن المصطفى ﷺ، أعلنها مدوية في مسمع الزمن للشباب: "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه له وجاء،"أ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجة والطبراني في الكبير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم قال: هذا حديث صحيح الإسناد، والطيراني في الأوسط، والبيهفي في شعب الإيمان، وضعف سنده الحافظ ابن حجر في فتح الباري.

 <sup>(</sup>٤) متفق عليه ـ وهذا النص أمر ملزم بالزواج للمستطيع، عبر عنها الحديث (بالياءة)، وهي: القدرة على المؤونة والنفقة، والقدرة الجنسية! ـ نحفة العروس /٣٣ ـ ٣٤ ـ الهامش.

هذا وإن الزوجة ضيفة العمر عند زوجها، وفي الأثر: (الضيف أمير على أهل الله()، فهي الأميرة العمر عنده، وأمارتها إنقان تعبدها بمعاملة زوجها المعاملة التي يرتضيها ربها، وعليها أن تعلم أن رضى زوجها وضعها في مرتبة الإمارة، فليكن شعرها أبداً في سلوكها: ﴿وَيَضْوَنُ يِّرَكَ اللَّهِ أَكَمَارً كَاللَّهُ مُلَ اللَّمَارُ .

ثم إن الزوجة هي التي تعفه عن الانحراف إلى غيرها، 
بسبب الإيمان، وبسبب اكتفائه بها عن غيرها، «إذا رأى أحدكم 
امرأة حسنة وأعجبته، فليأت أهله، فإن البضع واحد، ومعها مثل 
الذي معهاه (۲)، وإن قوله ﷺ: «ومعها مثل الذي معها»، تورية 
مؤدبة، وهي حقيقة علمية وواقعية، ذلك أن أوصاف (الرحم) من 
الزاوية العلمية المحضة هي واحدة بخصائصها كذلك، لدى جميع 
الأرحام في جنس النساء!.

أما القدرة على المؤونة، فكانت في أول الإسلام، أما حين تغني الدولة، فعليها إقراض المتزوجين - حقاً لهم على الدولة - والاستدائة تأثين المهر ونقفات الزوج، والدولة كفيلة بتسديد دينه من سهم الغارمين (أي المدينين) من سهام الزكاة، كما حدث لعمر بن عبدالعزيز في حكمه إذ زرج جميع العزاب في الدولة - المصدر السابق /٣٤ - الهامش. فلم تبن إلا القدرة الجنسية التي هي بعمر الرشد الذي قرره الإسلام (١٥) سنة.

وقد فسر الإمام ابن القيم هله (الباءة) في تعليقه على هذا الحديث: (فُسُر الباءة بالوطء، وفسر بمؤن النكاح، - العصدر السابق /٣٤ ـ ٣٦ ـ الهامش.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان والترمذي وأبو داود وابن أبي شيبة في المصنف،
 وأحمد بمعناه، وهذا اللفظ الخطيب في تاريخ بغداد.

ثم إن مشهد العرأة يغري، وهي سلاح الشيطان، لذا فإنها فتنة ما بعدها من فتنة: «ما تركت بعدي فتنة أضرَ على الرجال من النساء؟^^!!

لذا فإن الزوجة درع وقائي من مفاتن النساء وإغرائهن: اإن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن ذلك يزدّ ما في نفسهه'''.

ولفائدة الزواج للأعزب، وعدم شرود نفسه إلى الغريزة عن الصلة الوثيقة بالله في العبادة، بل في سائر أحواله، قال ابن عباس ﷺ: «تزوجوا فإن يوماً مع التزوج خير من عبادة كذا عام»، لذا قال ابن مسعود، وهو مطعون: «زوجوني، فإني أكره أن ألقى الله عازباً»(").

هذا وإن الإمام أحمد بن حنبل ﷺ تزوج في اليوم الثاني لوفاة أم ولده عبدالله، وقال: أكره أن أبيت عزباً<sup>(١)</sup>.

# ﴿ رَابِعاً: الزواج بإشباع الغريزة الجنسية بالحلال وهو بهذا عبادة وسعادة:

إن هذه الخريزة تضايق الشاب منذ احتلامه، وهي ظاهرة غريبة تؤنسه وتقلقه، حين التفكير بها ولا متنفس لها، فهو إما سيكبح جماحها بالصيام، وإما بالتسامي والتشاغل عنها بالعبادة، ولكنها أقوى من ذلك، وإما بالعادة السرية، وهي مذمومة كما في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم والترمذي والنسائي في السنن الكبرى، وابن حبان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس ـ هامش /٤.

<sup>(</sup>٤) تاج العروس ـ هامش /٤.

الأثر: (الناكح يده ملعون)، وهو ليس بحديث، إضافة إلى أضرارها النفسية والجسدية.

لذا فإن الزواج إشباع للغريزة، بما يسكُن من حدّة الرجل واضطرابه، وهو: (أغضّ للبصر وأحسن للفرج)(١).

سئل الإمام مالك بن أنس ﷺ عن الجماع فقال: (هو نور وجهك، ومخ ساقك، فأقلل منه أو أكثر)<sup>(٢)</sup>.

والزوج يقضي حاجته مع زوجته كلمةا عَنَ له ذلك، ولكن الأفضل أن لا يكثر منه حرصاً على صحته وشبابه، وهذا رأي الإمام الشافعي ﷺ:

شلات مُننَ مَهلكة الأنام وداعية الصحاح إلى السَّقام دوام مُندامة (٢) ودوام وَطوَ (٤) وإدخال الطعام على الطعام (٥)

ويؤكد هذا المعنى غيره:

واحفظ منيك، ما استطعت، فإنه ماء الحياة، يصَبّ في الأرحام(١)

غير أن الفروق الفردية تلعب دورها في هذا المجال، لذا كانت من أسباب التعدد.

وحين يكون الإشباع لهذه الغريزة يشعر الرجل بالاكتفاء

<sup>(</sup>١) أخرجه الجماعة.

 <sup>(</sup>۲) موسوعة الأدب الإسلامي وتاريخه ـ العصر العباسي ـ الإمام مالك/
 ۱٤١، للمؤلف.

<sup>(</sup>٣) الخمر.

<sup>(</sup>٤) الجماع.(٥) موسوعة رياض الشعر الإسلامي الحكمي ـ المؤلف.

<sup>(</sup>٦) تحفة العروس /١٢٣.

الذاتي، ويصدّه ذلك عن النظر أو البحث عن امرأة أخرى، بما يحفظ دينه وأسرته من العبث والحرام، فيستحيل إشباع غريزته بهذه النية إلى عبادة!.

كذلك فإن إشباع هذه الغريزة للزوجة، يترك نفس الآثار فيها كما للزوج، بل قد تكون الآثار في استقرار نفسها وفي اطمئنانها إلى إيمانها وإلى شكر ربها أكثر من زوجها، بأسباب أخرى إلى جوار ذلك، وهي استشعارها بأنوئتها كاملة مع زوجها، وفرحة زوجها بها، وطمعها بأولاد من خلال هذا الزواج، لتكون أمناً وسيدة أسرة وربّة بيت، وتباهي بكل ذلك غيرها بهذه النعمة - نعمة الزواج السعيد الذي تتعبد ربها به، ليست مباهاة مفاخرة واستعلاء، إنما هي مباهاة تقوى وعبادة! ورضى عن زوجها، وحمداً لله وشكراً له، وسعادة تملأ نفسها المطمئنة برضى ربها ورضى زوجها.

# خامساً: الزواج يفتح أبواب العبادة من خلال النسل وكثرته، وينشر جو السعادة في الأسرة:

فرحة الوالدين بأولادهما من صلبهما غريزة فطرية لدى كل والد ووالدة، إذ يحمل الطفل صفاتهما، ويحمل اسميهما، ويشعر الاثنان أنه امتداد لعمرهما فيه، وهو أعز عليهما من أرواحهما، لذا فإن نقاء النسل من والديه مفخرة لهما.

والإسلام يشجع على إنجاب أولاد الحلال، ويعاقب الأم إن زنت بالرجم، ويصون الأنساب من الاختلاط، بعيداً عن أولاد السفاح والسمعة القاضحة، وكذا عقاب الأب.

ثم إن كثرة النسل ـ من خلال الزواج الشرعي ـ نعمة كبرى

للأبرين، وقوة للدولة وعز للإسلام، وفرحة لمحمد ﷺ يباهي بهم الأمم يوم القيامة: اتتاكحوا تكثّروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة الله أن وكان الفاروق ﷺ يقول: (إني لأنزوج المرأة، وما لي فيها حاجة، وأطؤها وما أشتهيها، قبل له: وما يحملك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: حتى يخرج الله مني من يكاثر به النبي ﷺ النبيي ﷺ النبي ﷺ القول: "هليكم بالأبكار، فإنهن اعذب أفواها، وأني سمعته ﷺ يقول: "هليكم بالأبكار، فإنهن اعذب أفواها، وأحسن أخلاقاً، وأنتق أرحاماً

# ∰ سادساً: تنشئة الأولاد في الزواج عبادة! ونعمة كريمة:

"الطفل أعزّ رصيد إنساني، وأغلى ذخيرة على وجه هذه الأرض. وإن أول ما أثبته تجربة المحاضن أن الطفل في العامين الأولين من عمره يحتاج حاجة نفسية إلى الاستقلال بوالديه له خاصة، وبخاصة الاستقلال بأم لا يشاركه فيها طفل آخر، وفيما بعد هذه السن يحتاج حاجة فطرية إلى الشعور بأن له أباً وأماً مميزين ينسب إليهها.

أما الأمر الأول فمتعذر في المحاضن، وأما الأمر الثاني

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق بإسناد ضعيف بهذا اللفظ، وأخرجه ابن ماجه بلفظ: والكحوا، فإني مكاثر بكم، وإسناده ضعيف، قاله البوصيري في مفتاح الرجاجة، وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ: «تزوجوا، فإني مكاثر بكم الأمم، وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: فيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجلالين /٣٣٤.

فمتعذر في غير نظام الأسرة. وأي طفل يفقد أيهما، ينشأ منحرفاً شاذاً مريضاً مرضاً نفسياً على نحو من الأنحاء"<sup>(١)</sup>.

والأولاد في حضن أمهم السنوات السبع الأولى للبنين، والتسع الأولى للبنات، تصاغ فيه نواة الشخصية في هذا العمر: وينفع الأدب الأحداث في صِغْرِ وليس ينفع عندالشيبة الأدب إن الخصون إذا قومتها اعتدلت ولن يلين، إذا قومتها الخشب

### وقال آخر:

أراني أنسى ما تعلمتُ في الكِبَرُ ولستُ بناسٍ ما تعلمتُ في الصَّمُو وما الحلم إلا بالتعلَّم في الصِّبا وما الحلم إلا بالتحلَّم في الكِبَر ولو قُلِقَ القلبُ المعلَّم في الصِّبا لأصبح فيه العلم كالنقش على الحجر وما العلم بعد الشيب إلا تعسفُ إذا كَلَّ قلب المرء والسممُ والبصر وما المرء إلا اثنان: عقل ومنطق فمَن فاته هذا وهذا فقد دَمَر

وإن هذه الننشئة الإسلامية تتناول جميع جوانب الحياة الإيمانية والعقلية والخلقية والاجتماعية والنفسية والجسمية، وهكذا تكون التربية تربية متوازنة شاملة، لتصوغ الشخصية الإسلامية التي تمثل القرآن يمشي على قدمين! وإن هذه التنشئة هي أسمى منازل المبادة.

وإن التربية للأولاد وخدمة الزوج هي أعلى منازل العبادة، بل هي بالنسبة للمرأة تعدل جهاد الرجال في الحروب.

جاءت امرأة: (زينب)، وكانت تلقب بخطيبة النساء إلى

 <sup>(</sup>۱) تفسير الظلال /٢٣٦.

رسول الله ﷺ، فقالت: أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن أصيبوا أثيبوا (أُجروا). وإن قُتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم!! فما لنا من ذلك الأجر؟ فقال ﷺ: "أبلغي مَن لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك ـ أي: يعدل أجر المجاهدين في سبيل الله ـ وقليل منكن من يفعله (١).

# ∰ سابعاً: صيانة المجتمع من التحلل والفساد:

المجتمع الإسلامي مجتمع فضيلة وعفة، تُمنَى الأسر بتربية الأولاد ليكونوا ملتزمين طيّعين لربهم، أهلاً لأن يظلهم الله يوم القيامة، يوم لا ظِلَ إلاَ ظله، قال الرسول المربي ﷺ: "سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه، يوم لا ظِلَ إلا ظله،... شاب نشأ في طاعة الله،.... "<sup>(7)</sup>.

وحين يسد الإسلام منافذ الفساد للأعزب بالجلد مئة جلدة، والمحصن بالرجم حتى الموت إذا زانيا، يفتح منافذ الزواج، ويلزم الآباء بمساعدة أبنائهم، كما يلزم الدولة المسلمة بتزويجهم من أموال الزكاة إن عجزوا، كما فعل عمر بن عبدالعزيز ها، ولم يبق أعزب شاب إلا تزوج فيما بين الصين والهند والمحيطين الهندي والأطلسي (٣)، وتوسع الإسلام بحرية الزواج بالتعدد، فلم

 <sup>(</sup>١) أخرجه البزار والطبراني وعبدالرزاق، وقال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد، وفيه رشد بن بني كريب، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٣) وخلاصة توزيع الإمام الصالح عمر بن عبدالعزيز لأموال الزكاة في خلافته
 كما يلي:

أصدر الخليفة أوامره بتوزيع ما جمع من أموال الزكاة على فقراه المسلمين، فكان الجواب أن ليس في البلاد فقير مسلم يأخذها، إذ فد اغتنوا جميعاً بها، فأصدر أمره الثاني بتوزيعها على فقراه البهود والنصارى، فوزعوها، وفاض فيض، فأصدر أمره الثالث بتسديد الديون على الغارمين، فسندوها بالزكاة عنهم وفاض فيض، فأصدر أمره الرابع بعتى رقاب العبيد والإماء، فحرووا بها في أرجاء الدولة، وفاض فيض، فأصدر أمره الخاص بتزويج الشباب غير القادر على الزواج، فزوجوا بها، وفاض فيض، لقد أغنى عمر النام! فقال في المال المتبقى منها: دوه إلى يبت المال، أي خزانة الدولة.

أما تزويج الشباب، فقد ورد تفصيله في كتاب (تحفة العروس) تعليقاً على الحديث الشريف: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعلمه بالصوم، فإنه له وجاءه. يقول صاحب التحفة في هامش ص٣٤: هذا ولا شَكْ كان في أول الإسلام، أما حينما تغنى الدُّولة، فإن لكل مسلم الحق في الزواج والاستدانة لتأمين المهر ونفقات الزواج الأخرى، والدولة كفيلة بتسديد دينه من سهم الغارمين (أي المدنيين)، من سهام الزكاة. ويضيف: وإلى القارىء ما يثبت ما ذهبت إليه: جاء في كتاب سيرة عمر بن عبدالعزيز الله لابن عبدالحكم: طلبُ ابن لعمر بن عبدالعزيز إلى أبيه أن يزوّجه، وأن يتصدّق عليه من بيت المال (أي بدفع له المهر)، وكان لابنه ذلك امرأة، فغضب لذلك عمر، وكتب إليه: لقد أتانى كتابك تسألني أن أجمع لك بين الضرائر من بيت مال المسلمين؟ وأبناء المهاجرين لا يجد أحدهم امرأة يستغني بها، فلا أعرف ما كتبت كمثيل هذا؟ ثم كتب إليه أن أنظر إلى ما قبلك من نحاسنا ومتاعنا، فبعه، واستعن بثمنه على ما بدا لك (ص١٢٥ طبعة عبيد) فالخليفة لم يستغرب طلب ابنه مهراً من بيت المال، لكن آثر عليه زواج أبناء المهاجرين.

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عُمَاله: أن اقضوا على الغارمين… فكتبوا إليه: إنا نجد الرجل له المسكن، والخادم، وله الفرس، وله الأثاث في ≖ يبن لأحد حجة في الزنى، بل ولا يفكّر به، ولا يقربه لعصمة التقوى والزواج والتعدد، ومنع الاختلاط الماجن، وفرض الحجاب الشرعي، فكان للمرأة حرمة ووقار واحترام، فتَظُف المجتمع المسلم من الفساد الجنسي الذي يعصف بالعالم اليوم.

هذا هو فضل الزواج العفّ الذي صان المجتمع من التحلل، وجمعه على التقوى في التعامل مع أخطر غريزة في الإنسان: (الجنس).

في حين أن واقع الحضارة الغربية في عمر (الشباب - (Teen Ages) من (۱۲ ـ ۱۸ سنة) وهو عمر السفاح المطلق المفتوح لجميع الذكور والإناث، من غير حرج، والدولة تحمي ذلك، بحجة (حقوق الإنسان)! والذي يقارم ابنته أو ابنه بعاقب بالسجن! حتى تفسّخت الأسر وانتشرت الأمراض الجنسية التي كانت تقضي سابقاً على عشرات الألوف سنوياً في فرنسا وحدها، وفي العالم مشات الألوف سنوياً، قبل ظهور الأدوية لها بإحصائيات رسمية في مطلع القرن العشرين (١٦)، أما حين ظهر مرض (الإيدز) عام ١٩٦٨، واستشرى في أواخر القرن العشرين

بيته! فكتب عمر: لا بد للرجل من المسلمين من مسكن بأوي إليه رأسه، وخادم يكفيه مهنته، وفرس يجاهد عليه عدوه (ولعل اليوم لا بد له من سيارة، إذا كانت من إنتاج إسلامي)، وأثاث في بيته - أي له ولزوجه وأولاده، ومع ذلك فهو غارم، فاقضوا عنه ما عليه من دين (ص115) من المصدر السابق.

 <sup>(</sup>۱) كان يموت بالزهري كل سنة في فرنسا وحدها ٣٠,٠٠٠، وذلك قبل
 اكتشاف أدويته، تفسير الظلال /٦٣٣.

ليعمّ حوالي ٥٠ مليون مصاب الآن في العالم حتى نهاية ٢٠٠٤ (١)، فلا علاج لهم جميعاً، وأكثرهم بانتظار الموت المحقق!! وقد مات أكثر من (٣٠) مليون منذ ظهوره قبل ثلث قرن، حتى الآن، تقريباً.

أوربا الشرقية ووسط آسيا: ٧٠٠,٠٠٠. شرق آسيا والمحيط الهادى: ٣٤٠,٠٠٠.

حنوب آسيا وجنوبها الشرقى: ٥٫٨٠٠,٠٠٠.

أستراليا: ١٥,٠٠٠.

أوربا الغربية: ٤٠,٠٠٠.

شمال أفريقيا والشرق الأدنى: ٤٠٠,٠٠٠.

أفريقيا ـ جنوب الصحراء الكبرى: ٢٥,٣٠٠,٠٠٠. أميركا الشمالية: ٩٢٠,٠٠٠.

منطقة الكاريبي: ۴۹۰,۰۰۰.

أمركا اللاتشة: ١,٤٠٠,٠٠٠.

وتذكر الإحصائية أن خمسة ملايين حالة جديدة مصابة بمرض الإبدز، سُجُلت في عام واحد 1999م. فإذا احتسبنا زيادة المرضى خمسة ملايين على الأقل كل عام، فإن أعداد المصابين اليوم تتجاوز الخمسين مليونا، بل الستين! ٢٠٪ في القارة الإفريقية لا سيما ج،ج في القارة. وتذكر الإحصائية أن نسج إصابات تقع كل دقيقة، وأن الوفيات بلغت عام بعدة ملايين في مختلف أنحاء العالم. كما تذكر الإحصائية أن سبعة ملايين فلاح ماتوا خلال عشر سنوات ١٩٨٥ \_ ١٩٩٥ في على بلداً في أفريقيا وحدها. وإن أكثر البلاد المصابة بالإيدز دول إفريقيا المجنوبة والجنوبية الشرقية ما بين ١٣٪ \_ ٢٣٪ من مجموع السكان عن منظمة الصحة العالمية ـ ص٠٤.

 <sup>(</sup>۱) علماً بأن إحصائية منظمة الصحة العالمية عام ۲۰۰۰م ذكرت إحصائية للمصابين بهذا المرض (۳۳٫۱) مليون، نصفهم نساء، وتفصيلها كما يأتي:

غير أنه اكتشف أخيراً دواء لهذا المرض، ولكنه باهظ الثمن، لا يقدر على شرائه إلا الأغنياء، وأغلب المصابين فقراء في أفريقيا في طريقهم إلى الموت.



# المبحث الثاني: الاستعداد للزواج

## ∰ أولاً: نيّة الزواج عبادة وسعادة:

النيّة الصادقة في كل عمل هي بركته، ولا يؤجّر العمل إلا بصدق النيّة: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرى، ما نوى، (١٠). ولما كانت جميع الأعمال تباركها النيّة، فالزواج أولى من جميع الأعمال بالبركة.

ولا تكون النية إلا بعد التهيؤ للزواج ماديّاً، لأن إعالة الزوجة والأولاد من مسؤولية الزوج.

والرصيد المالي المتوفر والجاري، يختلف حسب القدرة، وإن الله تعالى ليبارك في الزواج منخفض المهر وقليل النفقات.

وحين حضور النية في القلب والتوكل على الله، يبدأ الرجل بالبحث عن الزوجة الصالحة، فتاة أحلامه، فهو في عبادة موصولة في هذا البحث الذي يعصمه من الحرام.

## 🏶 ثانياً: رؤية الزوجة قبل خطبتها:

لا يكون الزواج في الإسلام أعمى، كما كان في القرون الخالية، وكما هو لم يزل في كثير من البلدان الإسلامية التي ترى ذلك من معالم الشرف والالتزام بالشريعة الإسلامية، وقد

<sup>(</sup>١) متفق عليه.

أخطؤوا، فإن لم يرها الخاطب إلا ليلة الزفاف وما كانت تعجبه، وقعت الكارئة بينهما، منذ أول لقاء!.

أما النظر لغير الخطبة فمنهيّ عنه: ﴿قُلْ لِلنَّمْوِينِ يَعْشُواْ مِنْ أَشَكَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُيَّجُهُمُ ﴿ ا أَنْ النظر المسموم ينتهي إلى نتائج مفسدة، وقديماً قال الشاعر:

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء! وما أجمل ما قاله الشاعر في النظر:

كل الحوادث مبدوها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها كفتك السهام بلا قوس ولا وتر والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر يسرّ مقلته ما ضرّ مهجته لامرحباً بسرور عاد بالضرر (٢٠)

لما تتركه من أثر في الرجال، لا سيما غير المتزوجين، وما ذلك إلا بسبب النظر! هذه النظرة غير المشروعة: (الأولى لك، والثانية عليك)، أما النظرة المشروعة فهي الأولى، وهي من غير قصد، والنظر الاعتيادي من غير تدقيق ولا إدامة ولا نظرة شهوة، لأن القرآن الكريم يقول: ﴿يَمُشُوا مِنْ الْمَدَرِهِمُ ﴾، ولم يقل كَانَّد: يغضوا أبصارهم، فالنظر العارض لا حرج فيه، و(من) للتبعض، أي لا يطيل النظر ولا يدقق فيه.

<sup>(</sup>۱) النور: ۳۰.

 <sup>(</sup>۲) تحفة العروس /۳۰۰، وتربية الأولاد في الإسلام ج۲/۰۹، من غير ذكر اسم القائل.

كذلك فإن النظرة المشروعة هي النظرة الفاحصة إلى الني يريد أن يخطبها الخاطب، بل هي أمر نبوي: (انظرها، فإنها أدوم بينكما)(١)، وفي رواية أخرى صحيحة: «فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»<sup>(۲)</sup>.

## ∰ ثالثاً: اختيار الزوجة عبادة وسعادة:

لهذا الانتقاء أثره في حياة الزوجين لذا أوصى به الإسلام.

إذ أن واقع الزوج ومستقبله وآماله واستقراره وسعادته ونسله، كلها منوطة بالزوجة التي هي فتاة أحلامه، ويحرص على اختيارها، لذا أوصانا المصطفى ﷺ: اتختروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وانكحوا إليهم، (٣).

لقد وضع الإسلام المواصفات التي يختار الناس بها أزواجهم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك الله (٤٠).

إن الجمال مرغوب به، وهو نعمة، يقول المصطفى ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال»(٥)، ولكنه بالنسبة للزوجة لا يُغنى

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن الجارود في المنتقى.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم، والدارمي، وأحمد، وعند بعضهم بلفظ: (أجدر) محل (أحرى).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه، والدارقطني، والحاكم، وصحح إسناده. (٤) متفق عليه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم.

عن الدين ولا عن الخلق: «لا تزوجوا النساء لعسنهن، فعسى حسنهن أن يُرديهن، ولا تَزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تُطغيهن، ولكن تَزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضله(۱).

ذلك إن الزوجة شريكة حياة، فإن لم تكن صاحبة دين وخلق، فلا تعين زوجها على نوائب الدهر، ولا يتذوق معها طعم العبادة، ولا يُسَرّ برفقتها.

ذكر الإمام ابن الجوزي في كتابه (نوادر الأذكياء) أن شاعراً غضب من امرأته فأنشد:

إن النساء شياطين خُلِقن لنا نعوذ بالله من شرّ الشياطين فأجابته إحدى النساء مع زوجته:

إن النساء رياحين خُلِقن لكم وكلكم يشتهي شمّ الرياحين(٢)!

ولعلها تأثرت بقصة رملة بنت الزبير، أخت عبدالله بن الزبير، وقع بين زوجها وأخيها خلاف، فأطرقت ولم تتكلم. فقال لها زوجها: ما لك لا تتكلمين، فقالت: لا هذا ولا ذاك، ولكن المرأة لم تخلق للدخول بين الرجال، إنما نحن باحين للشم والضمّ! فما لنا للدخول بينكم! فقبلها زوجها بين عينها(٢٠).

أخرجه ابن ماجه والبيهقي في الكبرى والبزار وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>۲) تحفة العروس/ هامش ص٣٩.

<sup>(</sup>٣) تحفة العروس/ هامش ص٣٩.

## ∰ رابعاً: الفحص الطبى قبل الزواج:

وما كان هذا من قبل، بسبب عدم اكتشاف الأمراض المنتقلة عن طريق الجراثيم التي لا تدركها العيون المجردة، وما عرف كثير منها إلا منذ قرن من الزمان، في حين أن الإسلام يوصي بالحذر من الأمراض المعدية - قاعدة طبية تخضع للتطور العلمي في الكشوفات المجهرية.

يقول المصطفى ﷺ: «لا يورد ممرض على مُضح»(١)، ويقول: «فِرَ من المجذوم فرارك من الأسده(٢). ويقول ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه»(١). وجميع هذه النصوص تحذّر من العدوى، وتوصي بالصحة والسلامة، وبذا فإن الإسلام أسبق القوانين العالمية الصحية إلى هذا المضمار.

## ∰ خامساً: أثر البيئة والوراثة في اختيار الزوجة:

ثم إن الإنسان ثمرة البيئة والوراثة غالباً.

أما البيئة التي تعيش فيها البنت فعلى الخاطب أن يُدخلها بحسابه، فلا يخطبها من بيت متحلل بعيد عن الالتزام بالإسلام، يقول المصطفى ﷺ: "إياكم وخضراء اللمُمْن<sup>(1)</sup> ـ المرأة الحسناء في العنبت السوءا<sup>(٥)</sup>.

أخرجه البخاري وأبو داود.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٤) الدُّمن: هو السماد الحيواني للنبات.

 <sup>(</sup>٥) أخرجه الرامهرمزي في أمنال الحديث، والقضاعي في مسند الشهاب،
 والخطيب البغدادي في تلخيص المتشابه، والعسكري في الأمثال.

وإن البيئة الصالحة لا ضمان فيها لصلاح البنت، ولقد ضرب القرآن الكريم أمثلة في فساد المرأة في ببت النبوة. فهذه زوجة نوح غلالته وزوجة لوط غلالته كافرتان: ﴿ مَرَبَ الله مَنْ لِللَّهِ يَكُنُ كُلُولًا حَالًا تَمَنَ عَدَيْنِ مِنْ عَلَيْكُمْ كَالَةً عَمْدَيْنِ مِنْ عَدَى عَدَيْنِ مِنْ عَلَيْكُمْ لَمَا اللّهُ عَنْهَا مِنْ اللهِ شَيْعًا وَقِيلَ آدَّكُمُ اللهِ اللهُ شَيْعًا وَقِيلَ آدَّكُمُ اللهُ مَنْهًا مِنْ اللهِ شَيْعًا وَقِيلَ آدَّكُمُ اللهُ الله

كما ضرب مثلاً في صلاح المرأة في بينة الكفر: ﴿وَمَرَبَ اللَّهُ مَنَكُ لِلَّذِينَ ءَاسَرُا اَسْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ آبَنِ لِي عِندَكَ بَشَنَا فِي الْجَنْةِ وَنَجْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجْنِي مِنَ الْفَرْمِ الْظَلِيمِينَ ۞﴾(٣).

إذ الصلاح والهداية توفيق من الله الْمُثَلَّىٰ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُمْدِى مَنَ اللهِ الْمُثَلِّىٰ: ﴿ إِنَّكَ لَا تُمْدِى مَنَ السَّمَاءُ ﴾ (٣).

ولقد ذكر الشاعر المسلم حواراً رائعاً صاغه بقصيدة جميلة بين الأم التي أهدت عروسة لولدها، وقد رفضها بسبب حرصه على ذات الدين التي تصوغ الأجيال المسلمة:

#### \* \* \*

#### أمنية العريس المسلم

جاءته بعد الجهد قائلة له أبشر بُنَيّ ظفرتَ بالمتعلمة

<sup>(</sup>١) التحريم: ١٠.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ١١.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٥٦.

شقراء دون العشرين منمنمة وقوامها! يا حُسْنَه، ما أقومه! (ميسون) أجمل ما رأت عينُ امرىء والوجنتان غض بهن العندم سبحانً من صاغ الجمال وتممه! عينان ضاحكتان ما أحلاهما ما أروع (المكياج) ضاعفَ حُسنها ويزيل سحر الحسن، وهي مهندمة داران في أرقى الشوارع عندها ومن النفائس كلُّ دار متخمَّة أما أبوها لوعلمت مقامه كُبراء قومك ترتجي أن تخدمه وأنا التي أدعى بتلك التمتمه والأم مذعرفت مرادي تمتمت يرضى وأنت بُنتي أهل المرحمة ومُنى فؤادي أنتَ أدرى بالذي واقبل بها، إن شئت لي أن تختمه فاختم بأشهى ما تمنى عمرُه

أتماه شبوقي لا يُحدّ لنزوجة إن همتُ، أو قضرتُ كانت ملهمة أماه لي أملٌ، وما أملى سوى جيل، يعبد لنا حياة المكرمة ميسون عاشت للنعيم، ولم تزل أدنى مناها أن تكون منعمة أماه، ما أرجو، وترجو أمتي ماكان إلا في زواج المؤمنة (١)

ويوصي الرسول ﷺ بالزواج من الولود: التزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "<sup>(٢)</sup>، غير أن هذا

<sup>(</sup>١) مصطفى عكرمة/ تحفة العروس /٤٠٢ ـ ٤٠٣.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود وأحمد وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في المجمع وابن حبان والحاكم والطبراني وسعيد بن منصور.

الاختيار بالولود لا يُعرف إلا بعد الزواج المقرون بالدعاء، أو أن يتزوج الرجل أرملة شابة ولدت الأولاد.

وأما الوراثة، وهي التي تمثل أبوي البنت، فإن لها أثرها في صلاحها، يقول ﷺ: «تغيروا لنطّفكم» (١). والقرآن الكريم يشير إلى أثر الصلاح في النسب: ﴿إِنَّ اللهُ آمَنَكُنَّ ءَادَمُ وَقُواً وَالَ إِسْرَوِيمَ وَمَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْمَلْكِينَ ﴿ وَيُوَا مَالًا بِشَعْبُ بِنَ بَسِّوْتُ وَقَلًا وَالَّ يَوَا بَعْمُ بِيلًا مِسْرِهُ وَقَلًا مَالًا مَالَكُنَ عَلَى اللّهَ وَيَقَا بَعْمُ فِي أَرْدُ الوراثة لا تصلح دائماً، بدليل صلاح نوح وكفر والمه آزر، وبدليل صلاح نوح وكفر ولده الغريق، وبدليل جواب الله تعالى لدعاء إبراهيم الصلاح للريه: ﴿ وَلَمُ لَا يَبُلُ عَهْدِي الظّلِينَ ﴾ (١٠).

### 🏶 سادساً: اختيار الزوج عبادة وسعادة:

لا يقل اختياره عن اختيار الزوجة، بل يفضله بالأهمية، لأنها هي وأهلها إن تساهلوا في اختيار الزوج ولم يتأكدوا من صلاحه، ستقع الطامة الكبرى على الزوجة فتكون هي الضحية، وهي الضعيفة: «زوّجها صاحب دين، فإن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها<sup>(٤)</sup>، كما تقع على الوالدين والأسرة جميعها.

وحين توفر الخاطب الذي هو صاحب دين وخلق، فذلك

 <sup>(</sup>١) آخرجه ابن ماجه والداوقطني والحاكم والبيهةي والقضاعي، وورد في حديث آخر: (انظر في أي نصاب نضع ولدك، فإن العرق دساس).
 أخرجه القضاعي وابن عدي والديلمي.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٣٤، ٣٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) كلمة الفاروق 🐗.

هو الذي يديم الحياة الزوجية التي يتعبّد بها الزوجان ربهم، حتى لو كان مستواه الاقتصادي محدوداً، يقول النبي الزوج ﷺ: اإذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريضاً (١٠).

والذي يدقق في هذا الحديث الشريف، يجد أن المصطفى في فرق بين الدين والخلق، فالدين المبادة بين الإنسان وربه، والخلق هو السلوك العملي مع الناس، وقد يكون الرجل مصلباً صائماً ذاكراً حافظاً الكثير من القرآن وواعظاً وخطباً، بل وعالماً، ولكن سلوك سيء في التعامل، فلا بد من التأكد من سلوك الخاطب من معارفيه أولاً، ولا بد من تجربته، وإغضابه ليظهر حيتند معدنه، وعلينا أن نذكر أن النبي الحكيم في حصر الدين كله في حسن المعاملة، فقال في: «الدين المعاملة»، كما حصره في الخلق: «الدين حسن الخلق؛ "ا، فمن لا خلق له لا دين له!.

ولا يغرَّنُّ الأهلَ تودد الخاطب، وإظهار الطَّيب والتديّن والإخلاص والغنى والمظاهر الخادعة، والشهود الذين يشفّعهم في الزواج، إذ: (الخاطب كاذب) - حكمة سائرة.

(أتى رجل بشاهد يشهد له عند الفاروق ﷺ، فسأله: أنت

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>Y) (جاه رجل إلى رسول الله هم نه بين يديه، فقال: يا رسول الله، ما اللين؟ قال هم: حسن الخلق؛ ما ثاناه من قبل بمينه، فقال: ما اللين؟ قال: ما مثل أمام من قبل شماله، فقال: ما اللين؟ فقال: حسن الخلق؛ م أناه من ورائه، فقال: يا رسول الله، ما الدين؟ فانفت إليه وقال: «أما تفقك؛ هو أن لا تغضب)، أخرجه محمد بن نصر المروزي من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلاً من العراقي في الإحياء.

جاره الأدنى الذي تعرف دخائل أمره؟ قال: لا، قال: أرافقته بالسفر؟ قال: لا، قال: أعاملته بالدينار والدرهم الذي يستبان به إيمان المؤمن؟ قال: لا، قال: أظنك رأيته في المسجد، يرفع رأسه تارةً، ويخفضها أخرى؟ قال: نعم، قال عمر الله للشاهد: إنك لا تعرف، وقال للرجل: اذهب واثنني بعن يعرفك). لذا فإن الشهادة الكاذبة إثم، والصادقة عبادة وثواب وسعادة الضمير.

ولا تنخدعن الفتاة بمظهر الخاطب ولا بغناه، ولا بمركزه الاجتماعي، إنما المهم جوهره وحقيقته، ولو كان فقيراً: (مَرْ رجل على النبي ﷺ، فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل من أشراف الناس، هذا والله حرِيّ إن خطب أن يُنكع، وإن شفع أن يشفع، فسكت رسول الله ﷺ ثم سأله ﷺ ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حرِيّ إن خَطبَ أن لا يُنكع، وإن شفع أن لا يشمع قوله. فقال ﷺ: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا خير من ملء الأرض مثل هذا أدًا.

## 🏶 سابعاً: الخِطبة عبادة وسعادة:

ما دامت الخطبة مقلَّمة للزواج الذي به يتم نصف الدين، فهي عبادة في جميع مراسيمها، والإسلام يأذن بها، يقول ﷺ ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلِيَكُمْ فِيمَا عَرْضُنُم بِهِ. مِنْ خِلْمَةِ الْشِكَمْ أَوْ أَكَنَسُنُمْ فِيَّ أَنْشِكُمْ﴾ (7).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٥.

ولا تكون الخِطبة إلا بعد دقة الاختيار، والفناعة المبدئية لكل منهما، من خلال النظر إليها والحديث معها، مع ذي محرم، لذا حذر ﷺ: ﴿لا يَخْلُونُ أَحْدُكُم بِالْمُرَاةُ إِلا مِع في محرم، (١).

والاجتماع بينهما مشروط بالحديث الحسن المعروف، يقول تعالى: ﴿ وَلَكِنَ لَا تُوَلِّوا فَوْلَا مَشْرُوفاً ﴾ (٢)، تعالى: ﴿ وَلَكِنَ لَا ثَوْلُوا فَوْلَا مَشْرُوفاً ﴾ (٢)، والاجتماع بها يوضح الكثير من عقلها وأدبها وصوتها وعاداتها، علماً بأن الخاطبين يحاولان إخفاء حقيقتيهما، ولا يُظهران إلا ما يُرضي بعضهما، فليكن الاثنان على علم بذلك وحذر.

ثم إن النظر إلى الخطبية لا إثم فيه، وهو أمر نبوي بلزم التنفيذ، وتنفيذه عبادة، "انظر فإنه أدوم بينكما، ""، وروي كذلك: "إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان النظر إنما ينظر لخطبة، وإن كانت لا تعلم "<sup>(3)</sup>، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للخاطب أن يرى من خطببته ما يراه الأخ من أخته، قياساً على حديث رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" (").

أخرجه البخاري ومسلم، اللؤلؤ والمرجان ٧٤/٢ بلفظ «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها قو محرم».

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخارى.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه وابن حبان بلفظ: (إذا ألقى الله في قلب امرىء خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو داود وأحمد والحاكم.

واختلف في حجم الرؤية للخطبية. قال الإمام ابن القيم في (تهذيب السنن) (٢٥/٣ ـ ٢٦): قال أحمد: ثلاث روايات: إحداهما: ينظر إلى وجهها ويديها، والثانية: ينظر إلى ما يظهر غالبًا كالرقبة والساقين ونحوها، والثالثة: لا أذكرها أنا<sup>(١)</sup>!

ثم إن الخاطب لا يحق لأحد منافسته في خطبته إلا بعد انسحابه منها، يقول النبي الهادي ﷺ: «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل لمؤمن أن يبتاع على أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، حتى يذرة (٢٠٠).

وإن الخطبة قد تنتهي أحياناً إلى تغيير أحد الخاطبين رأيه، لذا أوصى 幾 بإخفائها حذراً من التقولات التي تشاع على البنت المخطوبة بسبب الإحجام عنها: «أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة»<sup>(٣)</sup>.

وكما أن الرجل هو الإيجابي والبادىء بالخطبة، فمن حق المواقة أن تخطب الرجل تكريماً لها، وممارسة لحريتها في الخطبة كالرجل، يقول رب العالصين: ﴿وَهَمْنَ مِثْلُ اللَّهِى عَلَيْنَ لِمَالَمِهِ وَهَالَمَ مِثْلُ اللَّهِى عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) تحفة العروس /٣٥ بالهامش.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٢٨.

خَالِصَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْفُؤْمِينَ ﴿ ( ) علم ينهها ﷺ عن ذلك، وفي عدم النهي إقرار لمن وراءها من النساء، أن يخطبن الرجال، وامتدحها الله تعالى بوصفها (مؤمنة)، وأعطى رخصة لرسول الله ﷺ أن يستنكحها بعد هذا العرض.

ولا إكراه في الزواج لأحد، إذ العصمة بيد البنت: «النيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها، وفي رواية أخرى: «لا تنكح الأيمْ - التي يموت عنها زوجها ـ حتى تُستأمر، ولا تُنكَحُ البكر حتى تُستأذن ـ إذنها أن سكت، (۲).

ولو أكره ولي الأمر البنت على الزواج بأحد تكرهه، إنما ذلك إثم، لا يقره الإسلام، وإعطاؤها الحرية في اختيار الزوج إنما هو عبادة: (جاءت فتاة إلى رسول الله على فقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته، فجعل الله الأبياء أي ترك الخيار لها - فقالت: قد أجزتُ ما صنع أبي - احتراماً لأبيها، رغم أن زواجها ضد رغبتها بمن تكرهه -، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من شيء) " - تعني أنه ليس لهم إكراههن على التزوج بمن لا يرضينه.

## 🏶 ثامناً: الحبّ والزواج:

ولعلُّ سائلاً يسأل: هل يسبق الحبِّ الزواج؟

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني وإسحاق بن راهويه في مسنده.

فالجواب أن الحبّ ليس شرطاً قبل الزواج، ولكنه ليس بمحرّم، ولا يستمكن عادة من الرجل المرأة إلا بعد العشرة، وهي محرّمة قبله، ولكن قد يحب بعضهما من خلال اللقاءات مع المحارم، أو من قبل النظر العابر ولا حرج في ذلك، فإن يقول 憲: قبل الزواج فلا حرج منه، ولا دواء له إلا الزواج، يقول 憲: قلم يُر للمتحابين مثل النكاح، (۱۱)، وبلغ من أهمية الحب في الزواج عند النبي الزوج الحكيم أن أهدر 憲 زواج بنت لمن تكره، وزوجها بمن تحب في حديث صحيح: (زوج رجل على عهد رسول اله ﷺ ابنة له، وكان خطبها قبل ذلك رجل على عهد رسول اله ﷺ ابنة له، وكان خطبها قبل ذلك يعجبها أن يزوجها بالآخر، فأهدر النبي ﷺ نكاح أبيها، وزوجها ممن تريد) (۱۰).

يستحب اللقاء المحتشم بالخطيبة مع المحرم، كما يحسن الإمداء إليها: «تهادوا تحابّوا» (عُذ من لا يعودك وأهد من لا يُهدي لك (<sup>23)</sup>.

وإن لم يسبق الزواج الحب، فقد تكفل ربّ العالمين بهذا الحب بينهما، حتى إذا التقياء انغرس حبها في قلب الرجل: ﴿وَمِنْ مَانِنَهِ؞ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْشُهِكُمْ أَزْنَيْهَا لِتَسَكُّمُوا إِلَيْهَا وَيَعْمَلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي والطبراني وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والبيهقي في شعب الإيمان، وقال: هذا مرسل جيد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد والإمام مالك في الموطأ، وأبو يعلى
 والبيهقي في شعب الإيمان.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري.

بَيْنَكُمُ مُوْذَةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآبِنَتِ لِقَوْرِ بَنْفَكُرُونَ ﴿ اللهُ ١٠٠٠)، فالمودة والرحمة تودع فيهما ساعة اجتماعهما، وذلك من آيات الله وعظمته في خلقه، حين يتفكر بها الزوجان.

مر أبو بكر الصدّيق ﷺ في خلافته بطريق المدينة، فإذال جارية تطحن برحاها، وتقول:

وهُويتُه من قبل قَطْعِ تمانعي متمايساً، مثل القضيب الناعم وكنان نور البدر سُنَّة وجهه يُنمي ويصعد في ذواية هاشم

فدق عليها الباب، فخرجت إليه، فقال: ويلك، أحرّة أنت أم مملوكة؟ قالت: بل مملوكة، يا خليفة رسول الله. قال: فمن هويت؟! فبكت، ثم قالت: بحق الله عليك إلا انصرفت عني، قال: لا أديمُ أو تعلميني. فقالت:

وأنا التي لعب الغرامُ بقلبها فبكت لحُبّ محمد بن القاسم

فصار أبو بكر إلى المسجد، وبعث إلى مولاها، فاشتراها منه، وبعث إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب، وقال: هؤلاء فتن الرجال، وكم مات بهنّ من كريم، وعطب عليهن من سليم<sup>(۱)</sup>.

وجاءت جارية عشمان بن عفان تستعدي على رجل من الأنصار، فقال لها عثمان: ما قضيتك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، كلفت بابن أخيه، فما أنفكُ أراعيه، فقال له عثمان: إما أن تهبها

<sup>(</sup>١) الروم: ٢١.

<sup>(</sup>۲) تحفة العروس /۱۷.

لابن أخيك، أو أعطيك ثمنها من مالي؟ فقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له<sup>(١)</sup>.

وكان مغيث يمشي خلف زوجته بربرة، بعد فراقها له، وقد صارت أجنبية عنه، ودموعه تسيل على خديه، فقال النبي ﷺ: إيا ابن عباس، ألا تعجب عن حبّ مغيث بربرة، ومن بغض بربرة مغيث؟!» ثم قال لها ﷺ: اللو راجعته. فقالت: أتأمرني! فقال ﷺ: الإسافه، قالت: الا حاجة لي فيها(٢٠).

## 🏶 تاسعاً: عقد النكاح عبادة وسعادة:

هو عقد بين الزوجين يحل به الوطء<sup>(٣)</sup>.

إن قلب الخاطبين ليهفوان إلى هذه الساعة التي يتم فيها العقد الذي سيتم به إكمال نصف الدين، فهو عبادة في سائر إجراءاته، وفي مقدماته وخلاله، وفي انتظار نتائجه وهو الزواج، كل ذلك عبادة موصولة.

وكان ﷺ يبارك للرجل بقوله: «بارك الله لك، أولِم ولو بشاةا<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) تحفة العروس /٦٧.

<sup>(</sup>۲) تحفة العروس /۱۶، ۵۰، قال الإمام ابن القيم تعليقاً على هذا الحديث: فهو شفاعة من سيد الشفعاء، لمحب إلى محبوبته، وهي أفضل الشفاعات وأعظمها أجراً عند الله، فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على ما يحب الله ورسوله، فلهذا كان أحب ما لإبليس وجنوده التفريق بين هذين المحبوبين - تحفة العروس - الهامش /١٥٠.

<sup>(</sup>٣) صفوة الأحكام، نيل الأوطار وسبل السلام /٤٧.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ومسلم، اللؤلؤ والمرجان /٩/٢، لم يرد مجموعاً هكذا في حديث واحد، بل هو حديثان أخرجاهما.

ولئن كانت الخطبة بالسر فإن النكاح بالعلن: «أعلنوا النكاح واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف (١٠)، لأن إعلانه شكر شعلى نعمة الزواج، وبيان للناس بحصول هذا الزواج الذي هو نصف الدين، وعلى المدعوين إلى النكاح أن يحضروه: «إذا دُعي أحدكم إلى وليمة عُرس فليجب» (١٠).

## ﴿ عاشراً: وليمة العرس وآدابها:

ولا بدّ للعرس من وليمة، إشعاراً وإعلاناً لفرحة الزواج: (لا بد للعرس - وفي رواية للعروس - من وليمة ا<sup>(۳)</sup>، وأقل ما في هذه الوليمة شاة: «أولم ولو بشاة»<sup>(1)</sup>، وذلك تكريماً للمدعوين إلى النكاح، وإسهامهم بالأفراح.

وإن دعوة العرس تلبّى توطيداً للصلات بين الأسر والأقارب والأصدقاء كما تلبّى كل دعوة ولا ترد: ال**من لم يجب ال**دعوة، فقد عق الله ورسوله<sup>(٥)</sup>.

ويؤكد القرآن الكريم استجابة الدعوة، كما يوصي بالخروج بعدها: ﴿وَلَكِنَ إِنَّا دُعِيمُمْ قَانَـُمُواْ فَإِذَا طَعِمْتُدَ فَانْتَشِرُواْ وَلِا مُسْتَغِيْدِهِنَّ لِلْدِيثِ إِنَّ ذَاكِكُمْ كَانَ ثَوْذِى النَّبِيَّ فَيْسَتَغِي. مِنصُمُّمْ وَاللَّهُ لَا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى وأحمد والطحاوي والدولابي في الذرية
 الطاهرة.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الجماعة.
 (۵) أخرجه مسلم وأحمد.

بَسْتَخْي. مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾<sup>(١)</sup>.

وعلى المدعو الحضور إلى الدعوة صائماً كان أو مفطراً، يقول النبي الكريم ﷺ: اإذا دُعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطراً، فليطعم، وإن كان صائماً فليدع (٢٠)، إذ أن استجابة الدعوة حتى من غير أكل إنها هي تكريم للداعي، وعلى صاحب الوليمة ألا يختار الأغنياء دون الفقراء، إذ هي مظهر لإشاعة الود بين المسلمين من غير تفريق لذا قال ﷺ: قشر الطعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء، ويمنعها الفقراء (٢٠).

واجتماع الوليمة مظهر مفرح لحضور المدعوين، إذ الحضور أدعى للسرور من الطعام ذاته: «خير الطعام ما تكاثرت عليه الأيدي، كما في الأثر.

أما اختبار المدعويين إلى الوليمة فيحسن أن تكونوا أتقياء، يقول النبي المربي ﷺ: الا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي،<sup>(1)</sup>.

ومن السنة أن تكون وليمة أخرى صباح العرس، إذ «أولم رسول الله ﷺ، حين بنى بزينب، فأشيع المسلمين خبزاً ولحماً، ثم خرج إلى أمهات المسلمين فسلم عليهن، ودعا لهن، وسلمن عليه، ودعون له، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه»(٥).

الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم وأحمد.

<sup>(</sup>۳) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والحاكم وابن حبان.

 <sup>(</sup>ه) أخرجه النسائي ـ في السنن الكبرى، وأحمد وأبو يعلى وابن سعد في الطفات.

ويستنّ الدعاء للعروس والعريس، الدعاء الذي يسرّهما في بركة الله تعالى لهما في حياتهما التعبدية السعيدة: "بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما بالخيرة".

أما الدعاء للعروسين الدعاء المألوف (بالرفاء والبنين) فهو تهنئة جاهلية وقد نهى غلام عن ذلك الدعاء (٢٠)، ذلك أن الحسن بن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة، فدخل على القوم، فقالوا: (بالرفاء والبنين)، فقال: لا تفعلوا ذلك، فإن رسول الله على عن ذلك.

وحين مغادرة المدعويين لأية وليمة، يودعون أهل الوليمة بما يلى من الأدعية:

المصطفى ﷺ: اللَّهم اغفر لهم، وارحمهم، وبارك لهم فيما رزقتهم، (٣).

Y ـ ويقول كذلك ﷺ: ﴿اللَّهِم أَطْعُم مِنْ أَطْعُمني، واسق من سقاني،<sup>(1)</sup>.

٣ ـ كما أوصى بهذا الدعاء: «أكل طعامكم الأبرار،
 وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون<sup>(٥)</sup>.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والترمذي ـ وقال فيه: حسن صحيح، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شوط مسلم، أخرجه الدارمي وابن السنى والطبراني

وفان. صحيح على صوط مستم، الحرب المجارعي وبن المسي والسب

<sup>(</sup>٢) تحفة العروس /١٦٣ ــ ١٦٤.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه، والنسائي في السنن الكبرى والبهقي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم وأحمد.

 <sup>(</sup>a) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه.

## 🏶 أحد عشر: المهر وتيسيره:

وهو رصز لإكرام المرأة وتقديرها، وهو حقها، أمراً من الله: ﴿ وَمَالُوا النِّسَاتُهُ صَدُقَتِهِمْ عَلَمُ أَلَى فَلَى لَكُمْ عَن تَوْرِ يَتُهُ لَمَا لَكُمْ عَن تَوْرِ يَتُهُ لَمَا لَكُمْ عَن تَوْرِ يَتُهُ لَمَا لَكُمْ مَن تَوْرِ يَتُهُ لَمَا لَا لَا رَجْت هي أَن تعطي لأحد حق فيه لا أهلها ولا زوجها، إلا أن رغبت هي أن تعطي منه طوعاً، فذلك لها. والتعامل المادي في الإسلام عبادة، لا سيما التعامل مع مال المرأة، إذ يصعب عليها الحصول عليه، وانتاع المال منها ليس إثماً فحسب، وإنماهو جريمة واعتداء صارخ عليها! وإن هذا المهر تَحسب هي له الحساب، إذ هو رأس مالها وهو رصيدها النقدي في حياتها، تفكر أن تسخره لها ولأطفالها، كما شاءت، أو تخزنه لنوائب الزمن، وتزكيه، إضافة إلى اعتزازها به، إذ هو رمز تكريمها وحبها من قبل زوجها.

ثم إن هذا المهر (الصداق) لم يحدد الإسلام حجمه، بل تركه لقدرة الخاطب، فإن شاء قنطاراً من الذهب، فلا يمانع الإسلام: ﴿وَإِنْ أَرْدُمُ السَّنِيَةَالَ رَفَعَ مَكَانَ رَقِعَ وَمَانَتِئُمُ إِنْدَمُهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُرُوا مِنْهُ مُنْدِقًا أَتَأْخُدُرُمُمُ مُهْتَنَا رَإِنَّمًا شُهِينًا ﴿﴾ (7).

غير أن الإسلام يرغب بأرخص المهور، تيسيراً للزواج: «خير الصداق أيسره<sup>(٣)</sup>، وجعله الله سبباً في البركة: «أعظم النساء بركة أيسرُهن مؤونة (٤٠).

<sup>(</sup>١) النساء: ٤.

<sup>(</sup>۲) النساه: ۲۰

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم، سبل السلام ١٥٢/٣، وصححه والبيهقي.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في الكبرى.

ولقد يشره ﷺ إلى أدنى مستوى، وهو بثمن (درهم): «التمس ولو خاتماً من حديد»، فقال ﷺ: «ما معك من القرآن»؟ قال: سورة كذا وكذا، فقال ﷺ: «زوجتكما بما معك من القرآن، فعلمها القرآن، وفي رواية البخاري: «انطلق فقد زوجتكما».

والغاية من هذا التيسير سلامة لنصف الدين، وتيسير الزواج للجنسين، وهو عبادة موصولة باجتماعهما زوجين، خيراً من عبثهما بين وساوس الشيطان وفساد الواقع، وحين تغلو المهور يعزف الرجل عن الزواج، بل يفسدان وتضيع أوقاتهما وأموالهما وجهودهما بالعبث الجنسي ـ بالخيال والأحلام أو بالواقع المرير، وضياعهما إثم ووزر. إضافة إلى خسارة المجتمع لهما وخسارة الإنجاب المبكر لهما، وزواجهما كسب لهما وتعبد وثواب وسعادة، وخير البر عاجله.

والمرأة التقية العاقلة، تباهي برخص مهرها، والمرأة المستكبرة، تباهي بغلائه، والأولى هي خبر النساء عند الله وعند أهلها الصالح، يقول النبي الزوج ﷺ: الحير النساء أحسنهن وجوها، وأرخصهن مهوراً (<sup>(7)</sup>) بل إن رخص مهرها إنما هو يمن لها، كما يوصي ﷺ: اإن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها (<sup>(7)</sup>).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم، اللؤلؤ والمرجان ٩٤/٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والنسائي، وأخرجه الحاكم اخير الصداق أيسره، والبيهقي والطبراني في الأوسط والصغير.

إن غلاء المهور الفاحش اليوم يحرم الرجل، لا سيما الموظف في العالم العربي والإسلامي عموماً من الزواج المبكر، ليصل عمره إلى ما بعد الثلاثين، ليحقق المهر المقبول المتعارف عليه اليوم وأكثره (دَيْن)، بما في هذا التأخير من مآس على الرجل والبنت، إضافة إلى أن البنت تفقد زهرة شبابها في سن المراهقة، لتنتظر ضعف عمر الزواج! لا سيما طالبات الكليات والدراسات العليا، إضافة إلى فقدانها السعادة التي تحلم بها في مقتبل شبابها، والعقدة النفسية في الكبت.

وإن أحق ما للمرأة في الزواج (المهر): «أحق الشروط أن توفّوا به ما استحللتم به الفروج، ((أما من أكل عليها حقها خداعاً، ومات فهو زان، يقول النبي الحكيم ﷺ: «أيما رجل تزوج امرأة على ما قلّ من المهر أو كثر، وليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، خدعها، فمات ولم يؤد حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان، (7).

ومن أبلغ وصية أب لخاطب ابنته، هي وصية عثمان بن عنبسة بن أبي سفيان، حيث أجلسه بجانبه وأخذ يمسح على رأسه، ثم قال: (أقربُ قريب، خطب أحبّ حبيب، لا أستطيع له رداً، ولا أجدُ من إسعافه بُداً، قد زوجتكما، وأنت أعز علي منها، وهي ألصق بقلبي منك، فأكرمها يعذبُ على لساني ذكرك، ولا تهنها فيصغر عندي قدرُك، وقد قرّبتك مع قربك، فلا تبعد قلبي من قلبك).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني ورجاله ثقات، قاله الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد،
 وأخرجه أحمد والبههفي.

ولنا بزواج علي 卷 أسوة، بيسر المهر، وكان مهرها (٥٠٠) درهم بما يساوي اثنتي عشرة أوقية فضة (١٠) وقال 畿: «أعطها شيئاً يا علي، فأجاب: ما عندي من شيء! فسأله 繼: «أين درعك الخطمية؟ فأعطاها إياه (١٠).

«وقد زوجها علياً بأمر من ربه ﷺ<sup>(۳)</sup>.

وفي وصيته ﷺ لعلي ﷺ في فاطمة تعﷺ قال ﷺ: اهي لك على أن تحسن صحبتها (<sup>(1)</sup>.

قال علي ﷺ: (تزوجت فاطمة، وما لي ولها فراش غير جلد كبشٍ، ننام عليه بالليل ونعلف عليه الناضح بالنهار، وما لي ولها خادم غيرها)<sup>(ه)</sup>.

وقال جابر ﷺ: (حضرنا عرس عليّ وفاطمة، فما رأيت عرساً كان أحسن منه: حشونا الفراش ـ يعني بالليف ـ وأتينا بتمر وزبيب، فأكلنا، وكان فراشها إهاب كبش<sup>(۱۷)</sup>!!.

وحين زواجها أرسل رسول الله ﷺ معها خميلة ووسادة أدم، حشوها ليف، ورحيين لطحن الحبوب، وسقاء وجرتين<sup>(١</sup>]!

<sup>(</sup>١) تحفة العروس /٦٥، أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي والحاكم وهو صحيح.

<sup>(</sup>٣) الجمهرة ج١/٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ـ وهو صحيح.

 <sup>(</sup>٥)(٦) صفوة الصفوة ج١٣٨/ ٣٣٨. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: أخرجه الطبراني في الأوسط، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف، وقد رُثَّق، والبزار.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ج١/٣٤٠.

هذا عرس بنت رسول الله! علماً بأن الوسادة التي حشوها ليف هي كالحجر صلابة! فكيف تكون وسادة! لله أجمعين، والرحيّان لا واحدة، هي لطحن الحبوب!.

ويحدُّث الإمام علي ﴿: (أن لهما غطاء إذا غطَيا به رؤوسهما تكشف أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما تكشف رؤوسهما)(١٠)!!

وحين سمع الإمام علي ﷺ بسبي جاء إلى رسول الله ﷺ، فأتباه، فقال علي: (يا رسول الله، لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة حتى مجلت يداي، وقد جاءك الله ﷺ بسبي وسعة فاخد منا).

وفي رواية أخرى: (إن فاطمة بنت رسول الله لتجرّ بالرحى حتى أثرت الرحى بيدها، واستقت بالقربة، حتى أثرت القربة بنحرها، وقمّت البيت حتى اغبرّت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها، أصابها من ذلك الضرّ، والرسول ﷺ يعلم بذلك ولم يعطها خادماً، فقال ﷺ: قوالله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم، لا أجد ما أنقق عليهم، فرجعا» (٢٠)!!

صلى الله عليك يا خير المرسلين، بزواج ابنتك سيدة النساء المؤمنات في الجنة بابن عمك المبشر بالجنة أيسرَ زواج بعمر التاريخ وأبركه!.

#### OF 100

المصدر السابق ج١/١٣٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ج١/١٤١.





## الفصل الرابع

الحياة الزوجية المطمننة ـ عبادة وسعادة







## الحياة الزوجية المطمئنة ـ عبادة وسعادة

#### ﴿ توطئة:

الحياة الزوجية التي يخطط لها الإسلام أسعد حياة وأنقاها منذ ليلة العرس حتى نهاية العمر.

تزف العروس إلى زوجها، وهي أمانة في قلبه، يبدأ معها بالصلاة والدعاء، ليبارك عرسهما وحياتهما القادمة، وهو القوام عنيها بيده القيادة، مع مشورتها واحترام رأيها، وهو القائم بخدمتها على حاجاتها، ولكلمته مكانتها المسموعة في البيت، وهي الطبعة الوفية تجاوباً مع ما تحب من الانقياد إلى الرجل، وهي في سلوكها هذا تتعبد به ربها، وشاعرة بالسعادة تنبض في كانها.

وعلى الزوج الإنفاق بسخاء على زوجته وعلى شؤون البيت والأولاد وفي عمله لكسب رزقه جهاد وثواب وسرور، بإسعاده البيت بالصرف عليه.

ومن تمام السعادة بينهما ألا يتصيّد لها الأخطاء، وإن يغض

عنها الطرف، ويكثر من العفو، يقول الله كان وَأَن تَنْقُوا أُوّبُ لِلتَّقْوَئَ ﴿ ( ) الجميع خطاء، ولا ينسى فضلها عليه، ولا ينسى فضلها عليه، ولا تنسى هي فضله عليها: ﴿ وَلا تَنْسُوا الْلَفْسَلَ بَيْنَكُم ﴾ ( ) وليكن كل منهما وقياً للآخر، وما أسعد الزوجين الأوفياء للأدب للاح ولا مشكلات ولا تشوز مع الوفاء، وإنما هو الأدب والاحترام المتبادل والرفق في التمامل يحول دون ذلك، إضافة إلى خلق الزوج جو المرح في البيت مع الرحلات القصيرة والمساعدة وتجنب وقوع التنافر. إذ أن درهم وقاية خير من قنطار ووناء وتقوى وتعامل الزوج معها بالمثل تحل السعادة والوفاق، ويتغامل الزوج معها بالمثل تحل السعادة والوفاق، ويتغامل الخامعة لرب العالمين.



<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٣٧.

# المبحث الأول: تعبد الزوج بسلوكه الإسلامي إزاء زوجته:

## ﴿ أُولاً: العرس عبادة وسعادة:

## زفاف العروس لزوجها:

لقد كان الربط الدقيق في الزواج الإسلامي بين السعادة النفسية للزوجين وبين سعادتهما الروحية، من خلال ما سنّه الإسلام لهما منذ أول وهو العُرس في بيت الزوجية.

العروسة ما بين فرح بفارس أحلامها، حين تزفّ إليه، وما بين خجل واضطراب، وهي لا تعرفه بدقة ولكنها تظن به الخير، إنها تشعر أنها أمانة الله عنده، بسبب عقدة النكاح وهو الميثاق الفغليظ في رعايتها. يقول المصطفى ﷺ: «إنما النساء عندكم عوان، لا يملكن لأنفسهن شيئاً، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيراً، اللهم هل بلغت، اللهم السهده (أن، فهي أمانة الله عند زوجها العمر كله، والعوان جمع عاني، وهو الأسير.

من أجل ذلك أوصى ﷺ الزوج أن يستقبل عروسته بما يرويه أبو سعيد مولى بني أسد، قال: (تزوجت امرأة فدعوت أصحاب النبي ﷺ فعلموني، وقالوا: إذا دخلت علبك أهلك ـ أي عروستك ـ فصل ركعنين قبل الدخول بها، ومرها فلتصل خلفك، وخذ بناصيتها، وسم الله ﷺ، وقل: اللهم إني أسألك

<sup>(</sup>١) في حجة الوداع ـ أخرجه الترمذي.

من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ثم شأنك وشأن أهلك)(١). أو يقول ما قاله عبدالله بن مسعود ﷺ: (اللهم بارك لي في أهلي، وبارك لهم فيّ، اللهم أجمع بيننا ما جمعت بخير، وفرّق بيننا إن فرّقت بخير)(١).

أما صباح العرس، فمن السنّة أن يواجها أهليهما والمهنئين في صباح ذلك اليوم، يسلمان عليهم، فرحين بزواجهما، شاكرين ربهما على نعمة الزواج الكبرى التي جمعت لهم سعادة الدنيا والآخرة ـ ابتداء ببناء البيت المسلم.

وهذا الاستقبال الكريم هو مفتاح العبادة بين الزوجين، بل مفتاح سعادتهما كذلك، حين اقتران حبّ الزوجين بحب الله عُكان.

ومن التقاليد الإسلامية في هذا الاستقبال المبارك جلوس الزوج إلى جانب عروسته، يقدّم لها ما تشرب بيده، إشعاراً لها بالرد، وهكذا فعل ﷺ مع زوجه عائشة ﷺ، إذ (جلس بجانبها وأخذ قدحاً فيه لبن، فشرب ثم ناولها، فخفضت رأسها واستحبت، فانتهرتها أختها أسماء: خذي من يد رسول الله ﷺ، فأخذت وشربت، شم قال لها: «أعطي تبربَكِ - أي صديقاتك عا)(٣).

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة ونسبه المقدسي في المغني إلى كتاب مسائل صالح بن أحمد.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه عبدالرزاق، والطبراني. وقال عنه الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد والحميدي في سنده.

وأكد الإسلام في توثيق المحبة وإشاعة الفرحة بين الزوجين بالمداعبة والفكاهة، يقول النبي الزوج ﷺ: «كل شيء ليس من ذكر الله لمهو ولعب، إلا أن يكون أربعة: مداعبة الرجل امرأته...»(١) وهكذا فإن مداعبة الزوجة رفعها الإسلام إلى منزلة الذكر! هذا إضافة إلى إشاعة روح السرور في البيت، إذ (كان ﷺ في بيته أفكه الناس)(١).

# شانياً: القوامة - هي أوسع مجال العبادة للرجل من خلالها في التعامل مع زوجته وإسعادها:

﴿ الرَّجَالُ قَوَّمُوكَ عَلَى الْفِسَاءِ بِمَا فَقَسَٰكُ اللَّهُ بَنْقَتُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا بِنَ أَمْوَلِهِمُّ﴾ (٣).

أسباب نزولها<sup>(1)</sup>: «كان في لطم زوج لزوجته على وجهها، فحكم الرسول ﷺ بحكمه بعجالة: «بينكما القصاص<sup>(0)</sup>، فنزل علبه: ﴿الزِيَّالُ قَرْمُوْكَ عَلَى الشِّكَآرِ﴾.

أي أنهم يقومون بالقيادة لهن وبالنفقة عليهن والذبّ عنهن، وكثرة الخدمة لهن «وإن لم يكن الرجل قواماً عليها كان لها فسخ المقد».

 <sup>(</sup>١) عزاه الحسيني في كتاب البيان والتعريف إلى النسائي، وقال: (وفي الإجابة لابن حجر: إسناده صحيح، ورمز السيوطي إلى حسنه).

 <sup>(</sup>۲) رواه الزبير بن بكار، في كتاب الفاكهة، وابن عساكر في تاريخه، والحسن بن سفيان في مسند.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ـ (الجامع لأحكام القرآن).

<sup>(</sup>٥) طه: ١١٤.

معنى القوامة: ويفسر (سيد) في الظلال معنى القوامة من خلال مسؤولية المرأة في أنها "تحمل وترضع، وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل، وهي وظائف مهمة وخطيرة. فكان عدلاً كذلك أن ينوط بالشطر الثاني (الرجل) توفير الحاجات الضرورية، والحماية للأنثى، لتتفرغ لوظيفتها الخطيرة [في تربية الأجبال]. فلا يحمل عليها أن تحبل وتضع وترضع وتكفل، ثم تعمل وتكد وتسهر لحماية نفسها وطفلها في آن واحداً.

وعدل أن يمنح الرجل من الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على أداء وظائفه، وتمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على أداء وظيفتها تلك.

فالزوجة الصالحة قانتة، يقول الله تعالى: ﴿ فَالْكَنْكِئُكُ فَنَيْنَتُ ... ﴾، والقنوت: هو الطاعة عن إرادة وتوجه ورغبة ومحبة، لا عن قسر وإرغام وتفلت ومفاصلة، إذ لم يقل القرآن: (طائعات، بل قانتات) (١٠).

والرجال يقومون بأمر النساء ويحافظون عليهن لسببين:

١ ـ خصائص الرجولة ومقوماتها الجسدية، وزيادة الخبرة.

٢ ـ الإنفاق على الأسبرة كلها، ودفع الصداق<sup>(٢)</sup>.

ويضيف صاحب تاج العروس أن عجلة القيادة لا بد من واحد، لا اثنين، وإن المرأة منذ فجر التاريخ لا تشعر بالأمن إلا

ا تفسير الظلال /١٤٨ ـ ١٥١.

<sup>(</sup>۲) تحفة العروس /۲۳٦، الهامش.

بجانب الرجل، وتكل إليه دائماً حمايتها وحماية أولادها، وحتى البوم(١).

ومن معاني القوامة الحكيمة ما يأتي:

١ - القوام: صبغة مبالغة من قام يقوم - أي هو كثير القبام على خدمة زوجته، بما يسعدها في توفير حاجاتها لها ولبيتها ولأولادها، وهم أولاده كذلك، وهذا يحمله على أن يعمل طيلة نهاره ليهيئ المال لهذه الحاجات، وفي جميع وسائل القيام على زوجته عبادة موصولة مأجورة، وسعادة للرجل ولأسرته.

ومن وسائل القيام قيامه على صحتها النفسية في غربتها عن أهلها وأقربائها، وعنه سحابة النهار، ليسعدها بعد ذلك بما يملك من وقت فائض يؤنسها فيه، في بيتها الذي يستنفد جميع أوقاتها من جهود مضنية فيه.

وهو كثير القيام على صحتها الجسمية، بسبب ضعفها، وبسبب الحمل والوضع والفصال ـ الذي يتكرر كل سنة أو ستين، بما يزيدها من جهدها الموصول، وعليه أن يعينها إذا قدر بالخادمة على قدر الحاجة، وعلى الزوج في هذه القوامة أن يذكر داتماً وصايا الرسول الرحيم بهن. وهو أيضاً كثير القيام على مسؤولية الأولاد، ورفع بعض أعبائهم التربوية عنها، لا سيما في فترة الطفولة المتأخرة، أن لا يدعهم نهب الشارع أو الصداقات المنحرفة، أو برامج التليفزيون والإنترنت المنحرفة، والمشكلات بينهم في البيت.

لأن أدق مسؤوليته في هذه القوامة هي تربية الجيل المسلم

<sup>(</sup>١) تحفة العروس /٢٣٨، الهامش.

الذي من أجله كان الزواج، وفي جميع مسؤوليات هذه الأنواع من القوامة عبادة وأجر عميم، وسعادة برضوان الله عنه. فالقوامة تشريف للرجل وتكليف بتحمله القادر، لا محاباة ولا استبداد.

وفي الـتـوراة إشــارة إلـى الـقــوامـة (١٦ ــ ١٧)، في سـفـر التكوين: (وإلى رجلك يكون اشتياقك، وهو يـــود عليك)!

الله وإن قوامة الرجل تحبها المرأة السليمة الفطرة في رجلها، تحب فيه القوة والحكم، تحبه سيدها ومولاها، وتكره فيه التخنث والميوعة والضعف، وإن من قانون فرنسا برقم المادة (٢٣٨): الزوج رئيس الأسرة (٢٠).

٧ ـ القيادة: وهي من معاني القرامة كذلك، إذ لا بد لكل مؤسسة من قيادة تدير دفتها، وتُحكِم إدارتها وفي هذه القيادة الحازمة الهادفة إلى مرضاة الله عبادة دائمة في الأسرة، والأسرة أخطر مؤسسة تربوية واجتماعية واقتصادية، تحتاج إلى قيادة، وهي بيد الرجل، بقول النبي المربي ﷺ: "لان يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" أي سفر فأمروا عليكم أحدكم (٢٠)، مع ممارسة الشورى بينه وبين زوجه وأولاده الكبار.

ولا بدّ من رأي واحد يقود البيت، وإن تشتت الآراء تمزقت الأسرة!

تحفة العروس /٢٣٨، الهامش.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بإسناد رجاله رجال الصحيح. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد.

سادت مشرِّقةً، وسرتَ مغرِّباً شتان بين مشرِّق ومغرِّب!

والإسلام يوصي بالتماسك، ورفض الشتات، يوصي السول الكريم ﷺ: «الجماعة رحمة، والفرقة عَذاب، وإنما يأكل النتب من الغنم القاصية»(١)، وسبب القوامة في (القيادة) بيد الرجل، أنه أرجح (عقلاً)، والمرأة أرجح منه (عاطفة)، والأب يخافه الأولاد ويحذّرونه لشدته وحزمه، والأم يطمعون بحنانها عن طاعتها والخوف منها، كما يحذر الأولاد الأب الذي بيده المال، حذراً من عقابه بحرمانهم منه، وطمعاً ببذله عليهم.

٣ ـ الطاعة لزوجها: ومن معاني هذه القوامة في (القيادة) بيد الرجل طاعة الزوجة لزوجها وهي عبادة مأمورة بها، وتنبع من فطرتها كذلك، وفي هذه الطاعة عبرة للأولاد في احترام رأي والدهم الذي تخضع له أمهم، كما في قول المصطفى ﷺ: «حق الزوج على المرأة أن لا تهجر فراشه، وأن تُبِرً قَسَمة، وأن تطبع أموره، وأن لا تغرج إلا بإذنه، وأن لا تُذخِل عليه من يكره (١٠).

أما حين تنقلب القيادة لتكون بيد المرأة فإن البيت يختل توازنه لهيمنة المرأة على الرجل، فيهزل الأب بنظر زوجته وأولاده، ولا تكون له كلمة مسموعة في التوجيه والنصح، إضافة إلى عدم أهليتها للقيادة: (هلكت الرجال حين أطاعت النساء)<sup>(٣)</sup>، إضافة إلى تمرّد الأولاد، لا سيما الصغار عن طاعته. وهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم واللالكائي والطبراني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، والروبياني في مسنده.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد، والحاكم، وصححه، والبزار، والطبراني في المعجم الأوسط.

الحديث لا يعني إلغاء عقل المرأة ورأيها لدى الزوج، ولكنه يقصد الطاعة المطلقة الدائمة التي تتحكم بها في قيادة الرجال حينئذ تنقلب العبادة إلى وزر وضياع للأسرة التي يريدها الله منقادة بحكمة إلى هديه، لا إلى الأهواء والعواطف.

٤ - و(المشاورة) في القيادة مشروعة، ومأمور بها: ﴿وَأَمُومُ مُونَى يَشْمُ ﴿ (١) تَسْمَلُ الرجال والنساء، وهي سنّة إستنها رسول الله ﷺ حين شاور زوجه (أم سلمة) في الحديبية، واستجاب سيّد المرسلين لرأيها، حين قال لها: «الرأي رأيك يا أم سَلَمة (٢)، حين أشارت عليه بنحر الهدي، فنحر الصحابة، وخلّت أزمة العمرة، أما المقولة المشهورة: (شاوروهن وخلّت أزمة العمرة، أما المقولة المشهورة: (شاوروهن وخلّت المعنى.

٥ ـ المباشرة: ومن معاني القوامة التعبدية كذلك، أن بيده الهيمنة في أدق مسؤوليته إزاء زوجه، وهي (المباشرة)، إذ هو الفعال فيها، ولو لم يكن كذلك، لهجرته الزوجة إلى بيت أهلها، في الأيام الأولى من الزواج! وسيبقى الرجل قواماً على زوجه كذلك حتى نهاية حياته. تلك مسؤوليته الفطرية والواقعية كرجل، والتي ترتضيها الزوجة وتحبها فيه. وفي مباشرة الجنس الحلال عيادة، إضافة إلى السعادة النفسية كما مز بنا.

٦ القوامة تجاوب مع فطرتها: إن المرأة ـ فطرياً ـ ترغب
 أن تلقي بزمامها بيد الزوج يقودها، وهي تأنس بذلك، وتحتفر
 من لا قدرة له على هذه القيادة، أو تنتقص من قدره، وتخجل

<sup>(</sup>۱) الشوري: ۳۸.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى، في الحديبية.

أن تظهر أمام الناس، ولا سيما أمام النساء أنها هي القوَّامة عليه!

فالقوامة التي حدّد بها الإسلام مسؤولية الرجل عليها، 
تتجاوب وفطرة النساء، كما تتجاوب مع فطرة الرجال، لذا فإن 
ممارستهم لها أصل مكين في فطرتهما، تعينهما على تحقيقها، إذ 
الإسلام دين الفطرة الإنسانية الخالدة، التي لا تبديل لها، 
يقول الله تعالى: ﴿ فَأَيْتَد رَبِّهَهَكَ لِلْبَيْنِ حَينِهَا أَ فِطْرَبَ اللّهِ اللّهِ وَلَيْنَ مَنْهَا 
النّاس قَتَبًا لا بَرْيِل لِيغَلِق اللّهِ فَلكِ اللّهِ مُنْهَا 
النّاس لا يَعلَقُونَ ﴿ وَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله 
الأسرة المسلمة، فإن القيادة للزوجة وللأسرة بيد الرجل، إنما 
المشاورة للرجل، شريطة أن لا يظهر الخلاف أمام الأولاد، لئلا 
يتضعضع مركز كل من الوالدين المتنازعين أمامهم.

ومن معنى (القوامة) الواسع هذا، تتبين سعة آفاق العبادة التي يمارسها الزوج في مسؤوليته في القيام على خدمة الزوجة، وفي قيادته لها إلى سعادتها في أسرتها من خلال طاعتها وحبها له، وفي قيادته لها إلى جنة الخلد بحسن توجيهها إلى العبادة المحقة في الإسلام، يقول ربّ العالمين: ﴿كَانَاتُنَا اللَّذِينَ اَمَثُوا فُوا الشَّكُم وَلَمْلِكُم نَازً وَوُدُكَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلْتِكُمُ فَيْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ فَيَهَا مَلْتِكُمُ وَيُعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ فَيَها مَلْتِكُمُ الْمَالَدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ ال

وحين اعتراف الزوجة بقوامة الرجل عليها وطاعتها له تضمن دخول الجنة، وعداً منه ﷺ: ﴿إذَا صلت المرأة خمسها،

<sup>(</sup>١) الروم: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ٦.

وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنةه<sup>(۱)</sup>، فهي في جنتين ـ جنة الدنيا وجنة الآخرة.

# ∰ ثالثاً: درجة الرجل على الزوجة:

وقد فسر هذه الدرجة أنها حق الزوجة على زوجها في المباشرة، وهذا ما فسره الإمام ابن القيم في قوله تعالى: ﴿وَهُمُنَّ مِنْكُمُ اللَّهِ عَلَيْنَ كَلْهُمُ ﴾، وقد فسر هذه الآية بقوله: (إن الوطء داخل في معاشرتها بالمعروف، وقالوا: عليه أن يشبعها وطءاً، إذا أمكنه أن يشبعها قوتاً) (\*).

وقال: (تنال الزوجة من اللذة كما ينال منها [هذا هو المعروف]، وله الفضل بنفقه).

وجميل ما ورد في تفسير الإمام الطبري عن معنى (الدرجة)، حين قوله: ﴿وَلِيْهَالِ عَلِيْنَ دَرَيَهُ ﴾، ومعنى الدرجة الرتبة والمنزلة، وظاهر النص الخبر، ومعناه: (ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل، ليكون لهم عليهن الفضل والدرجة)(").

ويروي الإمام القرطبي في تفسيره: "قال ابن عباس: الدرجة: إشارة إلى حضّ الرجال على حسن العشرة والتوسع

 <sup>(</sup>١) أخرجه البزار عن أنس هيه، وأخرجه أحمد وابن حبان بلفظ: ١. قبل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شت.

<sup>(</sup>٢) الإمام ابن القيم في: (روضة المحبين) باختصار (١٢٤ ـ ١٢٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي ٢٨٥.٢.

للنساء في العال والخلق ـ أي أن الأفضل أن يتحامل على نفسه. قال ابن عطية: وهذا قول حسن بارع».

ويعلق صاحب كتاب (تحرير المرأة) على هذا تعليقاً جميلاً يفيض على المرأة إحساناً وتكريماً من الرجل: «إذا كان للقوامة فضل وشرف فهو فضل الرعاية الحانية وشرف تحمل المسؤولية، لا فضل للقيم المقصر في رعايته، أو الغافل عن أعباء مسؤوليته (1).

أما الإمام محمد عبده فله رأي آخر حكيم في معنى (الدرجة) في تفسيره للآية الكريمة ﴿وَلِلرَّبَالِ عَلَيْقَ دَرَعَةٌ ﴾، فهو يوجب على المرأة شيئاً، وعلى الرجال أشياء. هي الرياسة التي ينصرف فيها المرؤوس بإرادته واختياره، وليس معناه أن يكون المرؤوس مقهوراً مسلوب الإرادة، لا يعمل عملاً إلا يوجهه إليه رئيسه. إن كون الشخص قيماً على آخر، هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشد إليه - أي ملاحظته في أعماله وتربيته (٢).

أما مفسرّو (الموسوعة القرآنية) فيرون أنها منزلة زائدة هي درجة (القوامة) بما فيها من إنفاق ومسؤوليات الحياة<sup>(٣)</sup>.

نخلص من آراء الأثمة المفسرين أعلاه، أن درجة الرجال على النساء في محكم كتاب الله تعني درجة فضلهم عليهن في

 <sup>(</sup>١) تحرير المرأة في عصر الرسالة، عبدالحليم محمد أبو شقة ج٥.
 (٢) المصدر السابق ج٥.

 <sup>(</sup>٣) الموسوعة القرآنية الميسرة /٣٧.

۱) الموسوف القرائية العيسرة ١٠٠١

أدب العشرة، وحسن التربية والقيادة، والإنفاق بالمال والطعام واللباس عليهن والمسكن والخدمة الحانية لهن، إذ هم كثيرو القيام على خدمتهن ورعايتهن، بما فضل الله الرجال على النساء بالقوة الجسدية والقدرة المالية، وأدب الرجولة في تعامله معهن.

أما رأي (سيد قطب) ـ كَعَلَّلُهُ ـ في تفسيره في الظلال، فله رأي أدق مما ذكر سالفوه، وهو مرتبط بما قبل الدرجة في نفس الآية: ﴿ وَالْسَلَفَاتُ يُكَرِّمُونَ وَالْمَيْفِينَ مَلْتَكَةً مُّ وَوَّ وَلَا يَمِلُ لَمَنَ أَن يَكُونَ مَا خَلَق اللَّهِ وَالْفِي الْآخِرُ وَسُولُهُنَّ مَا خَلَق اللَّهِ وَالْفِي الْآخِرُ وَسُولُهُنَ مَنْ مَا خَلَق اللَّهِ عَلَيْنَ إِلْمُنْ مِثْلُهُمُ مَا خَلَق اللَّهِ عَلَيْنَ إِلْمُنْ مِثْلُهُمُ مَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ إِلْمُنْكُمْ وَلَمَا مُؤْمَنًا مِثْلُ اللَّهِ عَلَيْنَ إِلْمُنْكِمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ إِلْمُنْكِمِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ عَلَيْمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْمً اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمً اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْلًا عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمَ عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلِيمًا عِلْمُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلَيْمًا عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمً عَلَيْمًا عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمً عَلِيمًا عِلْمُ عَلِيمًا عِلَيْمً عَلِيمًا عَلِيمًا عِلَيْمًا عَاعِمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلِيمًا عِلْمُ عَلِيمًا عِلَيْمًا عَا

وما قبلها يوحي بمعناها، من خلال السياق بحق الرجال في ردهن إلى عصمتهم في فترة العدّة، وجعل هذا الحق في يد الرجل، لأنه هو الذي طلّق، وليس من المعقول أن يطلق هو، فيعطي حق المراجعة لها هي، فتذهب إليه! وتردّه إلى عصمتها!، فهو حق تفرضه طبيعة الموقف، وهي درجة مقيدة في هذا الموضع، وليست درجة مطلقة الدلالة، كما يفهمها الكثيرون، ويستشهدون بها في غير موضعها(٢).

ويرى الإمام القرطبي أن درجة الرجل على المرأة بسبب أنها خلقت من الرجل، فهو أصلها، وله أن يمنعها من التصرّف إلا بإذنه (<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) الظلال: ٢٤٦ ـ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٣) القرطبي ١٠/٩.

والذي أرجحه في معنى (الدرجة)، وهو رأي المفسر الشهيد (سيّد)، لدقة ربطها بما قبلها في السياق، ولدقة معناها، بما يتجاوب مع طبيعة الصلة بين الزوجين في مجال الطلاق، وتيسير إرجاع الزوجة إلى زوجها، وليست الدرجة مطلقة بمعنى الزيادة والاستعلاء على المرأة.

### 🏶 رابعاً: الإنفاق عبادة وسعادة:

تنتقل الزوجة من ببت أهلها إلى ببت زوجها، وهو غريب عنها في طباعه وعاداته وأفكاره ونمط حياته، فشبهها النبي المحكيم بالأسيرة عنده، في خطبته بحجة الوداع ـ «ألا فاستوصوا بالنساء خيراً، فإنها هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ـ أي: الاستمتاع ـ الأنا، لذا فعلى الزوج أن يشعرها بأنها عنده أعز مما كانت في ببت أهلها، وإلا لما انتقلت بالزواج إليه، فلا يقضر بالإنفاق عليها، في مجالات الإنفاق، وهي: الطعام واللباس، ويوصي بذلك ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن الطعام واللباس، ويوصي بذلك ﷺ: «ولهن عليكم رزقهن من خصائص القوامة، كما من بنا، ويؤكد النبي الكريم مسؤولية الرجل هذه في الإنفاق: «ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن الماده والإحسان في الكسوة والطعام: أحسنه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم.

 <sup>(</sup>٣) من خطبته ﷺ في حجة الوداع، أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى.

وكما يأكل الزوج ويلبس، فمن حقها عليه ذلك: "حق الممرأة على النزوج أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى...، (()) وإن الزوج في حالة إنفاقه هو في عبادة، وهو مأجور أجربن - أجر الجهد الذي بذله في جمع المال لسد حاجة زوجه وأسرته، وأجر إسعادها بما أعطاها نقداً أو حاجة مشراة، وفي رضا الله عنه بجهده، وفي إسعاد زوجه أحب الخلق إليه بسد حاجتها سعادة له أية سعادة!.

أما إن قصر الزوج في هذا الإنفاق على زوجه وعلى أولاده، فهو آثم وموزور، ومن حق الزوج أن تأخذ منه ما يكفيها وأولادها. شكت هند زوجة أبي سفيان زوجها إلى رسول الله على، بأنه شحيح لا يعطيها ما يكفيها وأولادها، فأجابها: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»(٢٠).

# ॐ خامساً: مساعدتها في شؤون بيتها عبادة وسعادة:

إن الزوجة تأنس بزوجها حين يشاركها في أعمالها في البيت، سواء أكانت مرهقة بالعمل، أم لمجرد المشاركة والإيناس، فتفرح أن يكون هو بجوارها، ويشاركها جهدها، كما أنها شريكة حياته، ومهوى فؤاده.

(سئلت أم المؤمنين عائشة ( 避): ماذا يعمل رسول الله 難 في بيته؟ فأجابت: كما تعمل إحدانا)<sup>(١١)</sup>،

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم وابن ماجه وابن حبان والطبراني.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ومسلم \_ اللؤلؤ والمرجان ۱۹۳/۲.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري.

صلى الله عليك وسلم يا سيد الكونين، ويا إمام المتواضعين، ويا أحن قلب! هكذا تسهم مع زوجك في إعداد الطعام، لا كما يصنع الكثيرون في أنهم الأسياد الآمرون، فإن تأخر الطعام عن موعده حلّت الكارثة بالزوجة! أي تواضع هذا، وأي عون للزوج في منزلها!! علماً بأن (عائشة) ( را الله الله علماً بأن (عائشة) و الله الله وجميع أزواجه ليس معهن أولاد، ولا أعمال مرهقة، وبيوتهن فارغة من رياش وطعام، ولكن مشاركتهن لإيناسهن وكسب الثواب بهن، هكذا عبادة المصطفى هم أهله! سعادة لهم جميعاً.

وحبن سئلت عائشة ( ﷺ) مرة أخرى عن عمله ﷺ في البيت، أجابت: (كان ﷺ يخصف نعله ويخيط ثوبه، ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، ويخصف نعال الأيتام)(١).

لذا فإن كل زوج مسلم في بيته هو في عبادة، من خلال مشاركته زوجه للعون أو للأنس والمتعة لها، وتأسياً بسلوك النبي الحكيم في بينه، وفي كلا الحالين مأجور، أما إن كان جباراً مستبداً بها، فإنه موزور وآثم، بمعصية الله في عدم طاعته لوصاياه بها، والإساءته في التعامل معها، وإغضابها ظلماً واستعلاء.

### ﴿ ﴿ سَادَسَاً: أَدِبِ التَّعَامَلُ مَعَ الرَّوجَةَ عَبَادَةً وَسَعَادَةً:

الزوجة حين انتقالها إلى عش الزوجية، صارت ضيفة عند الزوج: (والضيف أمير على أهل الدار<sup>(٢٦)</sup>، فهي (ضيفة العمر،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأحمد وابن حبان والبيهفي وعبد بن خُميد، كلهم دون قوله: اويخصف نعال الإيتام؛ فلم أعثر عليها.

<sup>(</sup>٢) كما في الأثر.

والأميرة عنده)، هكذا ينظر الإسلام إلى مقام الزوجة الصالحة في قلب الرجل المسلم.

من ذلك يتبيّن أن أفضل الأزواج إيماناً أحسنهم سلوكاً مع زوجته: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، (١)، لأن ميزان الإيمان في الزواج هو أدب التعامل مع الزوج: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، وألطفهم لزوجهه(٢).

وعلى الزوج أن يعني بعقل وحكمة نفسية المرأة وشعورها، حين التعامل معها، وعليه كذلك الحذر من وقوع المشكلات، ثم علاجها، إذ أن: "درهم وقاية خير من قنطار علاج»، وليعلم أن سلوكه مع زوجته إنما هو عبادة، فليسلك ما يوصيه به ربه، وليحسن عبادته بها، ويتقي الله فيها.

ومن الوصايا الإسلامية في الاهتمام البالغ بالزوجة . بل بالأسرة - إشفاق الزوج عليهم من عذاب الله بالتربية الإسلامية لهم، قال عزَّ من قائل: ﴿قَالَوا إِنَّا كُنَّا فَلَىٰ أَهْلِنَا مُشْنِينَ ۚ ۚ فَمَنَ اللهُ عَلِيّنا وَوَقَدَا عَلَابَ السَّمُورِ ۚ إِنَّا كُنَّا مِن فَبَلُ يَنْعُوهُ إِنَّهُ هُو اللّهُ الرَّحِيدُ ﴿﴾(").

# 🏶 سابعاً: المرونة في إصلاح الزوجة:

إن التعامل معها يجب أن يكون بكيفية مختلفة عن التعامل

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان والبيهقي في السنن
 الكبرى والطبراني في الأوسط، والبزار في مسنده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي والحاكم.

<sup>(</sup>٣) الطور: ٢٦ ـ ٢٨.

مع الرجال، إذ المرأة غير الرجل، والنبيّ الحكيم يوصبنا كيف نتعبد الله تعالى بأسلوب خاص معها، إذ كثيراً ما يغفل عنه الأزواج: "استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خلقت من ضِلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيراً آ<sup>(۱)</sup>. وفي وصية النبي ﷺ للإمام علي ﷺ في خطبته لفاطمة سَطِّيًّا؛ «هي لك على أن تحسن صحبتهاء"، إذ أن حسن صحبتها عبادة وسعادة.

إن أي نقد للمرأة على أي شيء مهما صَغُر، إما أن تدافع عن نفسها، وكأنه اتهام، وإما أن ترسل دموعها، وإما أن تكتم ما في نفسها غيظاً وألماً، والمتزوجون العقلاء يدركون ذلك، إذ هي تنكسر بين يدي الرجل كالقارورة، والمسلم منهي عن أي نقد يكسر به القارورة!، إذن كيف التفاهم في حل المشكلات واستمرار الحب، بل التسامي به؟ بل كيف يتعبد الزوج ربه في ظروف المشكلات مع زوجته؟!

على الزوج أولاً أن يوضح لها آراءه في تصور الأمور، ربعلل عاداته، ويكشف لها طبعه وما ألفه من أسلوب تفكير وكلام ودعابة وطعام وشراب وتنظيم للبيت وزينة وملبس وزي له

 <sup>(</sup>١) في ضعف المرأة وقدرتها في وقت واحد قول الشاعر:

هي الضلع العوجاد، لست تقيمها ﴿ إِلَّا إِنْ تقويم الضلوع الكسارها أبجمعن ضعفاً واقتداراً على الفتى ﴿ اليس عجيباً ضعفها واقتدارها؟ تحفة العروس ـ الهامش / ١٧١ لأحد الشعراء .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

ولزوجته، . . . لتكون هي على بيّنةٍ من أمره، وفي هذا عبادة، لأنه طريق الإلفة والوئام الذي يوصي به الله الزوجين.

ثم عليه أن يكون قدوة لها في تمثيل ما ذكره نظرياً وفي السلوك وفي هذا السلوك المرضيّ عبادة وسرور.

وعليه كذلك إن يفهم منها رأيها عن نفسها، ورأيها في كل ما عرضه عن نفسه، وفي هذا عبادة وسعادة لأنه وسيلة الانسجام والوفاق الذي يأمر به الله، كما عليه أن يظهر لها التقارب، بل التطابق بين رأي الاثنين، بفذلكة جميلة، حتى وإن وُجِد بعض الاختلاف، فإن لم يتفقا على الحل، فعليه أن يضع معها الثوابت المشتركة، ليعملا سوياً بها، ويعذرا بعضهما في المختلف فيه، ويتركا أمره للمستقبل، وقد يزول تدريجياً، إذ أن إظهار مشاعر الحب المستمر والرحمة الكامنة في نفسيهما يزيلا الخلاف.

فإن حصلت المشكلات، ولا بد لها أن تقع، فعلى الزوج واسع الأفق ألا يعظمها ولا يوسع من رقعتها، إذ الأخطاء واردة، وكل إنسان يقع بها: "كل بني آدم خطّاء، وخير الخطّائين التوابون، (۱۱)، وعليه أن يحسن الظن بزوجته، ولا يسيء الظن بها من خلال أخطائها، إذ أن ذلك هدم للحياة الزوجية: ﴿وَظَننتُمْ مَن خَلال أَخطائها، إذ أن ذلك هدم للحياة الزوجية: ﴿وَظَننتُمْ مَنَّ الْمِرَا﴾ أي: هالكين.

فإن تكررت الأخطاء منها، فليلتمس لها الأعذار، لئلا تخجل منها: «التمسوا لأخيكم العذر، ولو لسبعين، فإن لم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) الفتح: ١٢.

تجدوا له عذراً فقولوا: لعل له عذراً لا نعلمه ((1)، هذا مع الأخ، فكيف بالزوجة، أحبَّ الناس إلى قلب الرجل! والتماس العذر إلى حدّ السبعين، وبعد السبعين خطأة، إن لم نجد عذراً علينا أن نتهم أنفسنا بالجهل عن السبب، ونكرر التماسنا العذر الها.

فإن صدر الخطأ معصيةً، فقد عصى آدم ربه من قبل، وعفا عنه: ﴿وَعَمَىٰنَ عَادَمُ رَبَّهُ فَشَوْتُ ﷺ ثُمَّ آجَنْبُهُ رَبَّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﷺ<sup>(17)</sup>، إن الله عفا عن أبي البشر، ألا نعفو نحن عن زوجنا.

وإن تكرر فلنقابل الإساءة بالإحسان، إذ أنه يخجلها: 

﴿ وَيَشْرَدُونَ لِلْمُسَنَّةُ النَّبِيَّةُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ ولا الناقد ولا المنتقم، وذلك بالعفو: ﴿ وَلِيَعْفُواْ وَلِيَسْفَعُواْ أَلَا يُجْوَنُ أَنَّ يُغْفِرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ولنذكر في تعاملنا الوفاء بيننا، وقد أفضى بعضنا إلى بعض، في متعتنا الجنسية مع بعضنا، وبيننا الميثاق المقدس ـ ميثاق الزواج الغليظ: ﴿وَقَدْ أَفْضَ بَشُكُمُ إِلَى بَسْقِ وَأَغَذَٰكَ ينكُم وَيِثَنَّا ظَيْظًا﴾(\*).

 <sup>(</sup>١) ليس بحديث، بل هو من كلام جعفر بن محمد الصادق، أخرجه البهفي في شعب الإيمان، وأخرجه بلفظ آخر، دون قوله: •ولو لسبعين، أبو نعيم في حلية الأولياء، من قول أبي قلابة.

<sup>(</sup>٢) ځ: ۱۲۱، ۱۲۲.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٤٥.

<sup>(</sup>٤) النور: ٢٢.

<sup>(</sup>٥) النساء: ٢١.

ومعنى ﴿أَفَنَى بَشُكُمُ إِلَى بَعْضِ﴾، غاية في جمال اللقاء بين الزوجين، حينما يكونان مع بعضهما، وكأنهما في فضاء منعزل عن الناس، وهما في حرية مطلقة لا يقيدها إلا معصية الله! يتصرفان مع بعضهما في هذا الفضاء، بما يشبع رغباتهما مع بعضهما وبما يؤنس بعضهما الآخر!! هكذا الميثاق الغليظ مع الله في العلاقة الجنسية، وهكذا يربط الإسلام المتعة الجنسية بين الزوجين بميثاق العبادة الغليظ بينهما!! لتشبع السعادة العقيقة بينهما!! لتشبع السعادة الحقيقية بينهما!!

لذا يذكرنا الله تعالى بقوله: ﴿ وَلَا نَسَوُا الْفَضَلَ بَيْنَكُمُ ۗ ('') إذ لكل منهما فضل على الآخر، وكل منهما ستر ولباس له: ﴿ هُنَّ لِيَاسٌ لَكُمُ وَأَشَرٌ لِيَاسٌ لَهُنَّ ﴾ ('') وقدم الله فضل المرأة على الرجل، إذ بدأ بلباسها له!! لباس العفة.

# شامناً: حبّ الزوج لزوجته يفتح له أبواب العبادة والسعادة:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٨٧.

<sup>(</sup>۳) الروم: ۲۱.

فالمودة مغروسة في الزوج والزوجة منذ التقائهما وهي مستمرة فيهما، إضافة إلى الرحمة. فالحب دافع إيجابي، والرحمة دافع وقائي، يقي الزوجين من الاعتداء على بعضهما، أو الإساءة إليهما: ﴿أَكَّ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو الطِّيْكُ الْخَيِّدُ ﷺ (<sup>(1)</sup>)

ففي حب الزوج ورحمته لزوجته استجابة عاطفية لنداء الفرة، التي أودعها الله تعالى الخالق العليم فيهما، واستجابة واعية لأوامر الله تعالى في كتابه وسنة نبيه ﷺ وفي كلا الاستجابتين عبادة وأجر ومثوبة، إضافة إلى دوام السعادة التي يريدها الله لهما.

وعلى الزوج أن يدرك أن أعز ما تتمناه الزوجة هو حب الزوج لها، إذ هو جنتها، وهو أمنية العمر، وهو دعاؤها الخاشع مع ربها، بل هو حياتها، إن فقدت حبه فقدت كل شيء في دنياها، وإن كسبته ربحت كل شيء، لذا فإن إشعارها بالحب صدفاً أو كذباً عبادة، لأنه سز الحياة الزوجية. يوصي النبي ﷺ ولا جناح عليك ـ يعني في الكذب على الزوجة اضطراراً، يقسيهاً نفسهاه (٢)، تطبيهاً لنفسهاه (٢)،

ومن أبواب العبادة التي فتحها الزواج في الإسلام في مجال الحبّ بين الزوجين أن يتزين كلّ منهما للآخر، شداً لأواصر هذا الحبّ بينهما، الذي أودعه فيهما وأوصاهما به، يقول ابن عباس ﷺ: (إنى أتزين لزوجتي، كما تتزين لي)، وذلك تعبد

<sup>(</sup>١) الملك: ١٤.

<sup>(</sup>۲) الموطأ لمالك، ومستد الحميدي.

بنية امتثال قوله تعالى: ﴿وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُرْمِينَ﴾ (١).

ولأبي الدرداء قصة طريفة توضح أن انشغال الزوج عن زوجته بالعبادة يتفرها عنه. سأل سلمان ﷺ أم الدرداء، حين رآها مبتذلة، لابسة ثياب المهنة من غير زينة. قالت: إن أخاك أبا الدرداء يقوم الليل ويصوم النهار، ليس له في شيء من الدنيا حاجة.

فلما جاء أبو الدرداء رحب به سلمان وقرب إليه الطعام، فقال سلمان: أطعم، فقال: إني صائم. قال: أقسمت عليك لتفطرنّ. ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل معه، ثم بات عنده، فقام أبو الدرداء لبقوم الليل فمنعه سلمان، وتكرر ذلك مراراً، ثم قال سلمان: (إن لجسدك حقلًا، وإن لأهلك عليك حقاً، صم وأفطر، وصَلّ، وأب أهلك، وأعط كل ذي حق حقه، ثم أخبر سلمان رسول الله تلج بذلك فقال نقال عليك حقاً»، ... مثل ما قال سلمان، صدق سلمان)(").

وعليه أن يتعبّد معها بالهدية، والطيّب أحب الهدايا بينهما: «حُبّب إلى من دنياكم ثلاث: النساء والطيّب، وكانت قرة عيني في الصلاة، (٣)، ويؤكد ﷺ النهادي انهادوا، فإن الهدية تذهب الضغائن، (٤)، ويؤكد على العطر: "من عُرِض عليه ويحان فلا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري والترمذي.(۳) متفق عليه، والترمذي.

 <sup>(</sup>٤) معجم الشيوخ، لابن جميع الفيداوي.

يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الربح ا(١)، و(كان ﷺ لا يرد الطب)(٢).

والإسلام تجاوب مع الفطرة، هو يديمها ويغذيها، ويسمو بها، ويصعد هذا الحب إلى أسمى منزلته عند نبيّ الحب والرحمة، ليرقى إلى أعلى درجة في قلبه بحبّ زوجه، ويعلنها ﷺ على الملأ، بل يباهي بهذا الحبّ العفّ الحلال المقدّس، ليكون أسوة للأزواج في حب أهليهم. (سأل عمرو بن العياص رسول الله ﷺ: أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال ﷺ: هائشة!» فكان السائل الحيّ والصحابي الجليل عمرو بن العاص من هذا الجواب حياء، فقال: ما قصدنا النساء! فقال ﷺ: «أبوها»، قال: ثم مَن؟ قال: «عمر بن الخطاب»، ثم عدد رجالاً...) (٣٠).

ولم يقل ﷺ أبو بكر ولا الصديق، وإنما نسبه إلى زوجه: (أبوها)، زيادة في تكريمها! وإن هذا الحب بين الزوج وزوجته الذي يسمو على أي حبّ مع الناس، إنما هو الذي يقيم سعادتهما في البيت، ويحيله إلى جنة، العبادة فيه خاشعة، من غير ما يزعجها بمشكلات ومعاكسات ومنغصات من قبل الزوجين، ولهذه العبادة الخاشعة سعادة في القلوب وتعاون، بل نفان في بناء الأسرة بانشراح صدر واطمئنان قلب، وثمرتها الختامية رضوان الله والجنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري والترمذي وأحمد.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم، اللؤلؤ والمرجان ١٢٤/٠.

# ∰ تاسعاً: وفاء الزوج لزوجته عبادة وسعادة:

الزوجة الصالحة، نعمة، وأية نعمة، هي نعمة الدنيا، وهي يوم القيامة أجمل من الحور العين، كما حدث به المصطفى ﷺ، وهى تسعد زوجها بحبها له وطاعتها، وينفسيتها المرحة التي تزيح عنه هموم الدنيا، وهي شريكة حياته ومهوى فؤاده وكاتمة أسراره وأمينة أمواله، ومؤنسة في ليله ونهاره، ثم هي تشقى بسببه، بالأولاد ـ حملهم ووضعهم وفصالهم، تباعاً، واحداً بعد آخر إضافة إلى تربيتهم، وهم زهرة الدنيا لهما، وحياتها كلها سهر ونصب لهم، ولما يديمهم من خدمة، من طعام وشراب ولباس ونظافة وتنظيم بيت، واستقبال الضيوف والأقارب، وهي مدرسة الأجيال، تخرّج المعلمين والأطباء والمهندسين كما تخرّج الدعاة والمجاهدين، بإعداد الجو الهاديء لهم في البيت، وإزاحة العقبات أمامهم، وبناء ثقافتهم الأساسية في صباهم، وطبع خصالها قدوة لهم ديناً وأدباً وسلوكاً، ثم هي ساعد الرجل وظهره فى مواجهة الحياة، فليذكر الزوج ذلك، ولا يغفل عنها وفاءً وتكريماً: ﴿وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَّلَ بَيْنَكُمْ ۖ ﴿ (١). والوفاء معها في الحياة الدنيا وحين ترحل عنه، ومن أجلّ ما قرأت في الوفاء للزوجة بعد موتها ما يأتي:

لا لوعتي تدع الفؤاد ولا يدي تقوى على رد الحبيب العادي يا دهرٌ فيم فجيعتي بجليلة كانت خلاصة عدّني وعنادي إن كنت لا ترحم ضناي لبعدها أفلا رحمت من الأسى أولادي! ومن البلية أن يسام أخو الأسى رغم التجلد، وهو غير جماد

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٧.

هيهات بعدكِ أن تقرّ جوانحي أسفاً لبعدكِ أو يلين مهادي ولهي عليك مصاحب لمسيرتي والدمع فيك ملازم لوسادي فإذا انتبهتُ فأنت أول ذكرتي وإذا أويست فأنت آخر زادي(١٠)

ثم يعود فيستسلم لقدر الله الذي لا مرد له:

كــلُ امـرى؛ يــومــاً مــلاقي ربــه والناس في الدنيا على مبعاد وقول الآخر<sup>(۱)</sup>:

إذا مت فادفني حذاء حليلتي يخالط عظمي في التراب عظامها ولا تدفنني في البقيع، فإنني أريد إلى يوم الحساب التزامها ورتب ضريحي، كيفما شاء الهوى تكون أمامي أو أكون أمامها لعل إله العرش يجير صدعتي فيعلي مقامي عنده ومقامها

ولقد اشتهر من الشعراء الراثين لزوجاتهم جرير، وقد أنشد بعد موت زوجته قصيدة رقيقة جاء فيها:

لولا الحياء لها جنى استعبار (٣) ولَزرتُ قبركُ والحبيبُ يُزارُ وَلَهْتِ قلبِي، إذ علتني حسرةً وذُور التماتم (٤) من بنيكِ صغارُ

 <sup>(</sup>١) محمود سامي البارودي، العصور العتأخرة والقارة الهندية /٦٦ ـ المؤلف،
 وتحفة العروس /١٧٣ ـ ١٧٤.

 <sup>(</sup>۲) لسان الدين بن الخطيب ـ موسوعة الأدب الإسلامي وتاريخه في عصوره
 ـ العصر الأندلسي ۸۵ /المؤلف.

<sup>(</sup>٣) استعبار: بكاء وحزن.

 <sup>(</sup>٤) ذوو النمائم: الأطفال الصغار، والتعيمة أو العوذة: تعلق في عنق الولد بزعم دفع الأخطار عنه، وهذا شرك لقوله 繼 في الحديث الصحيح: والتعائم شوك.

صَلَى الملائكة الذين تخيَّروا والطيبون عليك والأبرارُ لا يلبث القرناءُ(١) أن يتفرقوا ليلُ يَكُرُ عليهم ونهار

وأنشد الطغرائي يرثي زوجته:

إن ساغ بعدَك لي ماءً على ضماً فلا تجرَّعتُ غير الصاب والصبر وإن نظرتُ من الدنيا إلى حسن مذ غبت عني فلا مُتَعتُ بالنظر صحبتني والشبابُ الغضُّ ثم مضى كما مضت، فما في العيش من وطر سبقتماني ولو خُيُرت بعدكما لكنتُ أوْل لحَاق على الأثرِ

قال أبو جعفر البغدادي: كان لنا جار، وكانت له جاربة جميلة، وكان شديد المحبة لها، فماتت، فوجد عليها وجداً شديداً، فيينما هو ذات ليلة نائم، إذ أتته الجارية في نومه، فأنشد هذه الأبيات:

جاءت تزور وسادي بعدما دُفنت في النوم ألثمُ خداً زانه الجيدُ فقلتُ قُرَّةً عيني قد نُعيتِ لنا فكيف ذا وطريقُ القبر مسدودُ؟ قالت: هناك عظامي فيه ملحدةً ينهش منها هوامُ الأرض والدود وهذه النفسُ قدجاءتك زائرةً فاقبل زيّارة منَ في القبر ملحودُ

فانتبه وقد حفظها، وكان يحدث الناس بذلك، فما بقي بعدها إلا أياماً يسيرة حتى مات ولحق بها!

وقول الآخر:

من نصف قرن ونيّف قد أنستُ بها ﴿ في خير عيش، فلا هَمْ ولا كَذِرُ

<sup>(</sup>١) القرناء: الأصحاب.

تبسّمت، فتجلّى ليلُه العكرُ هي الحياة، هي الننيا، هي العمر مسكية المُرف يزكو عرفها العطر لم يُثنِ من عزمها سقمُ ولا كبرُ عفّ اللسانِ، فلا لغوّ ولا هلْرُ كأنما القوم ماتوا ولا قبروا ضاءت بهم وتسامت فيهم الحُفُرُ بالله، أخلاقها (القرآن) تزدهر كالشمس تحت سحاب الأفق تستر إذا طغى الخطبُ واسودت نوازلهُ كانت ضماد جروحي، وهي دامية يا نفحةً من جناب الله طبية قدسية الروح، أطهار عوائقها طهر الضميرُ فلا غِلُ ولا حسد آباؤها الطهر أحيا في ضمائرنا لما توارت وحلت في مضاجعهم كانت مثالاً من التقوى لها صلة هالوا التراب عليها، وهي نيرةً

\* \* \*

العيش بعدك مرككه صَبْرُ إذا مررث عليه يبكي لي الأثر باختفائك عنه انتهى الوطر كأنما الكون، لا شمس ولا قمر

ياريّة البيت، يا مشكاة بهجته في كل زاوية منسكِ به أثر كانت لنا فيه أوطارٌ تعللنا تسودٌ في عيني الذنيا إذا خطرت

بكت (أريان)(١)، وانهالت مدامعها

وناح (ريمان)(٢<sup>٢)</sup>، واهتزت جوانبه

عشنا عليه زمانا في شبيبتنا

كأن ساحاته العليا لناحرم

\* \* \*

وكاد يبكيك من جدرانها الحجر وكاد للهولِ والمأساة ينفطر والدهر سلمٌ، فلا خوف ولا خطر لا لهوّ في عيشنا فيها ولا بطر

(١) موطن الشاعر.

 <sup>(</sup>۲) حصن منبع قريب من أريان، عاش الشاعر فيه شبابه.

ما زلت أذكرُ فيها خطرُنا وأنا وأنتِ نحبو إلى أن عاقنا الكبر أصداء أقدامنا فيها لها نَتْمُ وخطونا لم يزل فيها له أثر ست وخمسون عاماً كلها سفر ألقيتِ فيها عصاكِ وانتهى السفر أما أنا فعصا الترحال تدفعني للخطوفي الدرب، مرسومٌ بها القدرُ

تاهت بأسرارها الألباب والفكر لك الحقيقة عما تحجب السُّتُرُ فيها العظات، وفيها للورى عبرُ لا صحوّ فيها، ولا نوّمٌ ولا سهرُ ولا غسدٌ بسأسانسيسه لسه أنسر إليه يستهي الترحالُ والسفرُ دامت عليك إلى أن يحشر البشرُ ما طاف بالبيت أقوامٌ وما اعتمروا(الا

ماذا وراء الموت، ما سرّ الحياة نقد ماذا ترين وراء الموت، هل كُشفت جحافل الموت تمضي، وهي مسرعة ورقدة الموت طيّ القبر دائمة لا أمس فيها بذاكرة يحركها إن الحياة، وإن طالت لها أمد استقبلتك من الرحمن رحمته صلى الإله على قبر نزلتِ به

ومن الوفاء للزوجة بعد وفاتها إكرام صديقاتها.

ومن ذلك أمر الرسول ﷺ بإكرام صديقات زوجته المتوفاة خديجة ﷺ: الكرموهن، فإنهن كن يأتيننا أيام خديجة، (٢٠) روت عائشة ﷺ أن عجوزاً جاءت إلى النبي ﷺ، فقالو لها: «من أنت؟»، قالت: جبانة المزنية، قال ﷺ: «أنت حسانة، كيف

<sup>(</sup>١) محمد يحيى الأرياني، تحفة العروس /٤٦٧ = ٤٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم وهو صحيح على شرط الشبخين.

# ∰ عاشراً: الكره وزر وهدم للحياة الزوجية، وعلاجه:

ومع أن الحبّ أقوى دعائم الزواج، فقد يحدث نقيضه في الحياة الزوجية، وهو أقوى عوامل الهدم له، فعلى المسلم أن يبحث في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وسير السلف الصالح ما يتعبد الله تعالى به في اتقاء هذا الكره ثم علاجه، الذي هو أخطر هادم للأسرة، وغالباً ما ينتهي إمّا إلى الشقاء والنزاع، وإما إلى الله ق الطلاق!

وعلى كلا الزوجين أن يحرص على دوام الحب بينهما، فلا يخدشه:

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في تحفة العروس /١٩٤.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود وابن ماجه، وابن حبان والحاكم وأحمد.

فاحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التفرق يصعبُ إن الـقــلــوب إذا تــنـافــر وذهــا مثل الزجاجة كسرها لا يُشعَب

وعلى الزوج أن يمسك لسانه عن إيذاء زوجته: «كفّ عليك هذا» (١٠).

جراحات السنان لها التئام ولايلتام ما جرح اللسان!

كما عليهما أن يتراضيا في حالة الغضب، قال أبو الدرداء لامرأته: (إذا رأيتني غضبتُ فرضيّني، وإذا رأيتك غضبتي رضيّتك، وإلا لم نصطحب).

خذ العفوَ مِنيّ تستديمي مودتي ولا تنطقي في سودتي حين أغضبُ ولا تنقُريني نقرَكُ الدفَّ مرةً فإنك لا تدرين كيف المغيّبُ ولا تكثري الشكرى، فتذهب بالقوى ويأباك قلبي، والقلوب تُقلِّبُ فإني رأيتُ الحبّ في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحبّ يذهبُ<sup>(١)</sup>

أما صاحب الدين فالتقوى تعصمه حين البغض لزوجته من إلحاق الأذى بها، وكان الإمام الحسن البصري ﷺ يقول: (زوج ابنتك صاحب الدين، فإن أحبّها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها)<sup>(rr)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى وأحمد.

<sup>(</sup>٢) تحقة العروس /٨٥.

 <sup>(</sup>٣) عيون الأخبار /٤٧ وتنسب فيه إلى الفاروق ﷺ، وفي تحفة العروس/
 ١٦٦ إلى الإمام الحسن البصري.

#### 🟶 ١ ـ أسباب الكره:

معرفتها عبادة، لأنها طريق إزالة الضرر عن الزوجة وفيها اجر ومشوبة. ولا بد أن يعرف الزوجان الأسباب، لا سيما الزوج، إذ هو القوام، وبيده الزمام، وتفهمها ومراجعتها عبادة، ودراسة حلولها بينه وبينها، ومع نفسه، بنية الرصول إلى حلّ، عبادة وسعادة، يقول الله فلله ﴿ لاَ خَيْرَ فِي كَثِيمِ مِن يَقْمَلُ وَلِكَ آبِنَالَة مُرْمَناتِ اللهِ فَسَوَى أَوْلِيهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَمَن يَقْمَلُ وَلِكَ آبِنَالَة مُرْمَناتِ اللهِ فَسَوَى وَلِيهِ المَّرَافِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيُولِللهُ اللهُ اللهُ

# 🏶 ومن أسبابه:

اختلاف العقول في فهم الواقع وعلاجه واختلاف المشارب والأهواء، وتباين النفوس في فهم العبادة المرضبة وفهم السعادة وفهم غايتها وفهم غاية الحياة، واختلاف وجهات النظر في التوفيق بين الحضارة الإسلامية والغربية، وكثرة محاسبة الزوجة في أعمالها، ونزاحم المشكلات واستمرارها عليها، بسبب ظروف البيت المتعبة، أو متاعب الأطفال وخدمتهم، لا سيما حين يكثرون، من طعام ولباس وغسيل ونظافة ومشكلاتهم الممنزلية وتربيتهم وتنظيم الممنزل وحقوق الزوج وخدمته، مع حصر

<sup>(</sup>١) النساء: ١١٤.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۲۸.

للزوجة في البيت من غير تنفيس ولا راحة ولا شكر لها ولا مكافأة ولا عون.

ومن أسباب إهمال كل من الزوجين جسده ومظهره، قال ابن عباس ﷺ : "إني لأنزين لامرأتي كما تنزين لي، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَهَكُنُ مِثْلُ اللّهِ عَلَيْنَ بِالْمُهْرِيَّ﴾. دخل على الخليفة عمر ﷺ زوج أشعث أغبر، ومعه امرأته، وهي تقول: لا أنا ولا هذا يا أمير المؤمنين، أي خلصني منه، فعرف كراهية المرأة لزوجها، فأرسل الزوج ليستحم، ويأخذ من شعر رأسه، ويقلم أظافره، فلما حضره أمره أن يتقدم من زوجته، فاستغربته ونفرت منه، ثم عرفته فقبلته ورجعت عن دعواها. فقال عمر ﷺ: فاصنعوا لهن، فوالله إنهن ليحبين أن تنزينوا لهن، كما تحبون أن يتزين لكم.

ومن أسباب الكره شخ الزرج بالإنفاق عليها، كما مرّ لأبي سفيان مع زوجه هند. وهذا كله تقصير من الزوج، ووزر وإثم، تهزل العبادة فيه وتشقى فيه النفس.

وقد يكون السبب من الزوجة لطلباتها المرهقة على زوجها، وعجزه عن التنفيذ، ويضرب الرسول الحكيم هي مثلاً لهلاك بني إسرائيل، تكليف النساء أزواجهن فوق ما يقدرون عليه من الإنفاق: "إن أول ما هلك بنو إسرائيل أن امرأة الفقير كانت تكلفه من الثياب والصيغ ما تكلف امرأة الفني"(١).

فعلى الزوجة ألاً تسرف في الطلب وفي الإنفاق، بما يسبب نفور الرجل وبغضه، ويحمله على القلق والحزن بما يضعف عبادته ويهدم أسرته.

<sup>(</sup>۱) حديث نبوي لم أجد له تخريجاً.

وقد يكون السبب إصرارها على أخطائها، وعلى طبعها الذي اعتادته في حياتها السابقة، بما يناقض ما يألفه الزوج، أو بسبب كسلها عن أداء واجبها في الأسرة والبيت، وظهور التقصير واضحاً بما يعتر أسباب الحياة الطبيعية في البيت، أو كسلها عن خدمة زوجها، أو مشاكستها لأهل الزوج وأمه وأقربائه.

فما لم يتن الله كل منهما في التقارب، والبعد عن الهوى فإن الشقة ستنسع، وعبث الشيطان بينهما خطير! ما لم يرجعا إلى الله، فحين يشعران أن حياتهما عبادة، عليهما أن يطيعا الله تعالى في حياتهما مع بعضهما حيننذ، تزول المشكلات، وإن ينظراها شهرة ومصلحة، فإنها ستنهار، ولا إصلاح لها، إذ الهوى لا علاج له، لذا فإن الله تعالى يحذر منه: ﴿ أَرْبَتُ مَنِ المُخْذَلِقَ اللهُمُ مُونَهُ أَفَاتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِلاً ﴿ اللهُمُ مُونَهُ أَفَاتُ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِلاً ﴿ اللهُمُ اللهُمُومُ اللهُمُ اللهُمُلْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُلِمُ اللهُمُمُمُومُ اللهُمُمُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُم

# 🏶 ۲ ـ العلاج:

على الزوج أن يلتزم بالحلم والأدب، ويبتعد عن الغضب، لذا أكدُ على اجتنابه رسول الله 義: الا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، (٢٠)، ووعد بالجنة للحليم: الا تغضب ولك الجنة، (٤٠)، ويلتزم دائماً بالصفح، لذا كان القرآن الكريم يذكّر بالعفو ويوصي

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٥٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (فتع الباري بشرح صحيع البخاري).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي الدنيا والحسني بن سفيان والبغوي وأبو نعيم في الصحابة.

به كما يذكّر أبداً بالوفاء: ﴿وَأَن تَمْفُوٓا أَقَرَبُ لِلتَّقَوَىٰ وَلَا تَسَوُّا الْفَضَلَ بَيْنَكُمُ ۗ ١٧٠.

وكان رسول الله على يؤنس أهله، وإن إيناس كل مؤمن أحب الأعمال إلى الله إدخال أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على قلب المؤمن (٢٠)، هذا لعموم المؤمنين، فكيف بالزوجة؟! وقد تتعرض الأسرة المسلمة لمشكلات، سرعان ما تزول، وتحدث لكبار الصحابة، ومنهم على على الخباء النبي على الله يجد علياً.

فقال: «أين ابن عمك؟».

فقالت: كان بيني وبينه شيء، فغاضبني فخرج.

فقال النبي ﷺ: «ا**نظري أين هو؟**».

فقالت: هو في المسجد راقد.

فجاءه وهو مضطجع، وقد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب، فجعل النبي ﷺ يقول: "قم يا أبا تراب"! قال سهل ـ راوي الحديث ـ: "وما كان له اسم أحب إليه منه"<sup>(٣)</sup>.

> ومن العلاج إيناسه أهله من ضيق البيت وأنعابه: وكان ﷺ يؤنس أهله، بتشريعات سامية، ومنها: أ ــ سماحه بالغناء في الأعياد في بيته الكريم:

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني وأبو الشيخ ابن حبان في طبقات المحدثين بأصفهان.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ومسلم.

تروي عائشة ﷺ (دخل أبو بكر ﷺ، وعندي جاربتان من جواري الأنصار تغنيان، ... فقال أبو بكر ﷺ: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ﷺ؛ وكان ذلك في يوم عيد عقد فقال ﷺ: "يا أبا يكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدناه(")، وفي رواية أخرى للبخاري: "فاضطجع رسول الله ﷺ على الفراش، وحوّل وجهه»(").

# ب \_ إسهام زوجه معه في العيد بالنظر إلى لعب السودان (رقصهم بالدرق والحراب):

تروي عائشة ترقيم: كان يوم عبد، يلعب فيه السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي فلا وإما قال: «تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم، فأقامني وراء، خذي على خذ، وهو يقول: «دنوكم يا بني أرفلة» - أي يشجعهم، حتى إذا مللت أقال: «حسبك»، قلت: نعم، قال: افاذهبي، "، وفي رواية أخرى لهذا اللهو البريء الذي يهيئه الرسول الزوج المشالي لزوجه: تقول عائشة تعلى إدرالله وأيت النبي فلى على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، ورسول الله فلا على كنف، عان أذنه وعاتقه، ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الني أنصوف، فاقع حلى اللهو إنا، يقصد بن الدريعة على اللهو إنا، يقصد من الحريصة على اللهو إنا، يقصد فاقدروا قدر الجارية حديثة السن، الحريصة على اللهو إنا، يقصد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، اللؤلؤ والمرجان /١٧١.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ومسلم.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، اللؤلؤ والعرجان /١٧٢، وحين قرأت امرأة نصرانية هذا العشهد أسلمت لتكريمه 幾 زوجته.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري ومسلم.

بها عائشة صَحِيُّتًا ، حين يتعامل معها بما يتجاوب مع صغر سنها!.

#### ج ـ الرحلات القصيرة، ومداعبة الزوجة بفعاليات:

ومنها أن عائشة تلجي كانت مع رسول الله في في سفر، وهي جارية - أي صغيرة، قالت: لم أحمل اللحم، ولم أبدن، فقال لأصحابه: "تقدموا، تقدموا، ثم قال: تعالى أسابقك، فسابقته فسبقته على رجلي، فلما كان بعد، وفي رواية: فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسبت، عزمت معه في سفر، فقال لأصحابه: "تقدموا، تقدموا، ثم قال: تعالى أسابقك، ونسبت الذي كان، وقد حملت اللحم، فقلت: كيف أسابقك يا رسول الله، وأنا على هذه الحال؟! فقال في: "لتفعلل، فسابقت فسابقني، فجعل يضحك، وقال: "هذه بتلك، ".

وذلك تشريع لإيناس الرجال نساءهم من الضجر الذي قد يصيبهم من البيوت، وفي هذا الإيناس للزوجة عبادة وسعادة، ولمن كانت وسائل الترفيه محدودة، ولا مانع من إيناس أزواجنا بالحلال منها، وهي كثيرة اليوم، الوسائل منوعة، والعبدأ واحد.

د ـ الفكاهة وإشاعة جو المرح في البيت:

(ولقد كان في بيته ﷺ أفكه الناس)(٢).

ومن القصص الجميلة في هذا المجال، وهي تشريع لأمته،

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وابن حبان والحميدي.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

ما حدث في بيت رسول الله فل من حوار مؤنس بين عائشة تعليها ، وهي بعمر خمس عشرة سنة ، ورسول الله لله بحكمته وسعة أفقه ، إنه حوار بين طفلة وشيخ ، مع نزوله فل إلى عقلها وخيالها ، وإشعارها باستحسانها فيما تقول : (قدم فل من تبوك ، أو خُنين ، وفي غرفتي ستر ، فهبت الريح ، فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ـ لَعَب ـ فقال : اما هذه يا عائشة؟ ، فقالت : بناتي ! .

ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قلت: فرسي، قال ﷺ: "وما الذي عليه"، قلت: جناحان، قال ﷺ: "فرس له جناحان؟!» قلت: أما سمعت لسليمان خيلاً لها أجنحة! قلت: فضحك ﷺ، حتى رأيت نواجذه('').

وخلاصة العلاج للكره أن حياتهما عبادة تخضع لحكم الله وإرضائه، حينتذ سيجدان الحلّ في هدى الله ورسوله ﷺ، يقول تعالى: ﴿ فَإِنْ كُوْتُمُوفُنَّ فَسَىٰجَ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَبَعْمَلُ اللهُ في عَيْمًا لَللهُ لَيْهُ اللهِ عَيْرًا كَيْمُواْ أَن اللهُ وَعَيْمًا اللهُ الذرية التي تعوض عن الكره، وتملأ البيت مسرة، وتقرب الشقة بين المتنازعين، كذلك فقد يجد الزوج إلى جوار ما يكره ما يسرة فلا يترضد العيوب، بل عليه تفقد المحاسن وغض البصر عن العيوب البسيطة بالناوية لا الجوهرية: ﴿ لا يقركُ اللهُ عَلَى الناوية ال الجوهرية: ﴿ لا يقركُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْمِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْمَالِي اللهُ عَلَى العَلِي اللهُ المُعْلِى المُعْلِى العَلَى ال

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود والنسائي في السنن الكبرى.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٩.

<sup>(</sup>٣) بالبغض الذي يؤدي إلى الترك.

خلقاً، رضي منها بآخراً (۱۱)، وقد شكا أحدهم زوجته إلى عمر شلاء يريد طلاقها، بسبب كرهه لها، فتعجب منه كيف يحلَل الكُره الطلاق، فأوصاه بالعبادة الصادقة مع ربه وبتقوى الله في زوجته: «أَلَم تُبْنَ البيوت إلاّ على الحبّ، فأين الرعاية والذمه (۲۱)؟!



<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ومسلم.

 <sup>(</sup>٢) نظم الحياة في الإسلام /٢١٤ ـ المؤلف.

#### المبحث الثاني:

## تعبد الزوجة بسلوكها الإسلامي إزّاء زوجها سعادة:

## 🏶 أولاً: حبّ الزوجة لزوجها، عبادة وسعادة:

الزواج الإسلامي يحيل حبّ الزوجة لزوجها إلى عبادة مقدّسة: ﴿وَلَمُذَنَ يَنصُّم تَرِينَكُا عَلِيظًا﴾ (')، ـ أي: ميثاقاً قوياً على دوام الحياة الزوجية بما يرضي الله، والذي يديم الحياة الزوجية ويسعدها كما يريد الله هو الحب بل الود، وهو وعاء الحب وثمرته وفيضه، الذي غرسه الله تعالى فطرياً فيهما، وأوصى به.

فإن تحققت السعادة بينهما عن طريق الحب الموصول بحب الله، فالمتحابان في عبادة موصولة وسعادة هنيئة، ما داموا في ظلاله نابضة به العروق، والله تعالى يريده في حياتهما، يعيشان برحابه.

ولما كان لهذا الحب مقامه العزيز عند الله تعالى، وعند الله الحبة الزوجة المحبة لزوجها بأثمن جزاء وأسعده، ألا وهو (الجنة): (ألا أخبركم برجالكم من الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والرمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه لا يزوره إلا لله ﷺ، ونساؤكم من أهل الجنة: الودود الوده، العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يديها في يد زوجها، وتقول: لا أذوق غمضاً حتى ترضى)(").

<sup>(</sup>١) النساء: ٢١.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير،
 والبهقى في شعب الإيمان.

ذلك أن هـذه الـزوجـة الـودود ـ كـشـيـرة الــود لـزوجـهـا ـ لا يغمض لها جَفن، إذا غضب عليها حتى تضع يديها في يده، وتستميحه العفو والرضى، والعودة إلى الوذ السابق لها.

## 🏶 ثانياً: طاعتها لزوجها، عبادة وسعادة:

الزواج يحيل طاعة الزوجة لزوجها إلى عبادة طيلة حياتهما، ممتزجة بالسعادة.

وحين تتوجه إلى العبادة، فلها مطلق الحرية بعبادة ربها في الفرائض، أما التطوّع فلا حق لها فيه إلا بإذن زوجها، إشفاقاً عليها وعلى ضعفها، وعلى بيتها أن تقصر في حقه: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، "أي: لا تأذن لأحد بالدخول إليه إلا بإذن الزوج. ولقد جمع حديث رسول الله حقوق الزوج على زوجته في الطاعة والأمانة والعفة إن عمل بها فهي مرضية عند الله وعند زوجها، وإن لم تعمل بها

<sup>(</sup>۱) التحريم: ٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم بلفظ ابعلها، بدل الزوجها،

لعنها الله وملائكته حتى ترجع: (حق الزوج على زوجنه: أن لا تصنع نفسها، وإن كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يوماً واحداً إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت فقد أثمت، ولم يتقبّل منها، وأن لا تعطي من ببته شيئاً إلا بإذنه فإن فعلت كان لها الأجر، وإلا كان عليها الوِزر، وأن لا تخرج من ببته إلا بإذنه، فإن فعلت لعنها الله وملائكة الغضب حتى تتوب أو ترجع، وإن كان ظالماً)(١٠. ومن أفضل مراتب تعامل الزوجة مع زوجها احترامه.

قالت ابنة سعيد بن المسيب: (ما كنا نكلّم أزواجنا إلا كما تكلّمون أمراءكم) (٢)، ولقد سمعنا أن تعامل الزوجات اليابانيات مع أزواجهن بهذا المستوى الكريم، ألا يجدر بنا نحن المسلمين أن نكون أميز، وإسلامنا يوصينا بهذه المعاني! بل إنه ﷺ ليعلنها قاعدة تسري في أغوار الزمن: ولو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحرت المرأة أن تسجد لزوجهاه (٢).

ولما كانت عفة المرأة وطهرها من أقوى دعائم استمرار الحياة الزوجية، احتاط الإسلام في المحارم عليها، وحذَّر حتى من (الحمو) وهو قريب الزوج، لذلك قال ﷺ: «إياكم والدخول على النساء». قال أحدهم: أفرأيت الحمو؟ قال ﷺ: «الحمو الموت،(1).

 ٢ ـ طاعته في الفراش، وهو الذي يحصن الزوج، وإن أعماها الشيطان، فإن الحياة الزوجية تتعرض للتصدّع، من اللحظة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطيالـــي عن ابن عمر.

 <sup>(</sup>۲) تحفة العروس /۲۰۳ ـ الهامش.
 (۳) أخرجه ابن ماجه والحاكم والطبراني في المعجم الكبير.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

التي يبحث فيها الرجل عن مننفس لغريزته في الحرام، وتتصدع معها العبادة والسعادة كذلك، لذا يؤكد النبي العربي الحكيم على هذا الأمر غاية التأكيد، بل ألزم النبي ﷺ الزوجة أن تكون في فراش الزوج أبداً، ما داما أحياة، وفي هذا سعادة للزوجين وأنس وسكن واطمئنان وتبادل حب دائم، يقول المصطفى ﷺ: "حق الزوج على المعرأة ألا تهجر فراشه، وأن تبَرّ قسمه، وأن تطبع أمره، وأن لا تخرج إلا بإذنه، وأن لا تدخل إليه من يكره!".

" ـ طاعته في أمره وتجاوبها مع رأيه لمون من ألوان العبادة، إذ بيده القوامة والزمام كما علمنا، وهذا لا يمنع من المشاورة، ولا بد من هذه الطاعة التي تجعل البيت سلس القيادة ولا تتنازع السلطات فيه، ولا جدال ولا مراء ولا خلاف، والانسجام أولى من الاختلاف وأدعى إلى السرور وتسهيل الأمور، كذلك أدعى إلى صفاء القلوب وانشراحها دائماً بالتوجه إلى الله، فإن أقبلت النفس فستقبل إلى الله بسهولة، وإن نفرت، نفرت حتى من ذكر الله، يقول رسول الله ﷺ: "إنَّ للنفوس إقبالا نفرت دوادباراً، فأتوها من حيث إقبالها"، ولهذا فإن من دعاء القرآن

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني عن تميم الدارمي، وأخرجه الروباني في مسنده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن المبارك في الزهد من قول ابن مسعود بلفظ: اإن لهنه القلوب شهوة وإقبالاً، وإن لها فترة وإدباراً، فخلوها من شهوتها وإقبالها، وفرجه من قول ابن مسعود بلفظ: اإن وفروها عن مقاومتها وإدباراً»، وأخرجه من قول ابن مسعود بلفظ: اإن إسناده الحافظ الهيشمي في الزوائد: إنه منقض، ورجال إسناده ثفات وأخرجه معمر بن راشد، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من قول ابن مسعود، إنها بلفظ: إن للقلوب نشاطاً وإقبالاً، وإن لها لتولية وإدباراً، فحذوا الناس ما أقباراً عليكم».

الكريسم: ﴿فَالَ رَبِّ امْنَحَ لِي صَدْيِي ۞ وَيَشِرْ لِيَّ أَشْرِي ۞ وَلَعْلُلُ عُمْدُهُ مِن لِسَالِيْ ۞ بِنْفَهُوا قَلِي ۞﴾''، إذ ربط الله ﷺ تبسسير الأمر بانشراح الصدر.

٤ ـ يقول ﷺ: اإذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها دخلت الجنة الله وإن هذه الطاعة فطرية مغروسة في ذرات كل امرأة وهي تكره أن تقود الرجل المختث، وتفرح هي حين يقودها زوجها الحازم، والمثل يقول: (الفرس بخيالها).

#### 🏶 ثالثاً: عفتها وطهرها عبادة وسعادة:

الزوجة في الإسلام ملك لزوجها، وهو كذلك، وهذا هو الذي يديم الحياة الزوجة بالثقة المطلقة بينهما، وبطهرها وعفتها، وما دامت حياتهما عبادة موصولة، فلا تنظر إلى غير زوجها، نظر شهوة، ولا تتطلع في أحلامها إلا إليه، وبيتها حصن لهذه العفة، فلا يدخله غريب إلا بإذن زوجها تنفيذاً لأمر الرسول الحكيم في تشريعه: «ألا إن لكم على نسائكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقاً، فتحكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بينكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنة (أ).

وما أجمل نُصح للمرأة المسلمة قول الشاعر في عفتها وحجابها:

<sup>(</sup>۱) طه: ۲۵ ـ ۲۸.

<sup>(</sup>٢) ستق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي.

شذَي وثاق الطهر في ذوق الوقي لا تُخدعي بحديث كلّ مخرّب لك في رحاب المجد أخصب بقعة ولغيرك الأرض التي لم تُخصِب لك في عيون الحق أصفى مشرب ولعاشقات الوهم أسوأ مشرب مُخزي إليك بجذع نخلتنا التي يوي العطاش بمائه المستعذب وإذا رأيت الهابطات فحولقي وقفي على قمم الهدى وتحجبي إن الحجاب هو التحرر من هوى والرد لذات الهوى المتذبذب(١٠)

ورحم الله الشاعر الوفي في قوله:

ريحانة القلب اقرئي ما سطرته أقلام أحزاني على أحداقي وارعي مواثيق العفاف فإنما طبع الوفي رعاية المبثاق

<sup>(</sup>١) موسوعة رياض الشعر الإسلامي القيمي ـ المؤلف.

 <sup>(</sup>۲) عزاه المناوي في فيض القدير إلى الطبراني، ولم أجده في معاجمه،
 ولكن وجدته في كتاب العلل للدارقطني.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ٣٢.

#### ∰ رابعاً: صلاحها عبادة وسعادة:

ذكرنا أن زوجها يذكّرها بتقوى الله، ليقيها من النار، وكانت الزوجة من السلف الصالح تقول لزوجها إذا خرج إلى عمله في البكور: (اتق الله وإياك والكسب الحرام، فلنصبر على الجوع والضرّ، ولا نصبر على النار)<sup>(17</sup>.

هكذا يثمر صلاح الزوجة عبادة لله، والصبر على إنفاقه عليها، ولا الغنى بالحرام ثم اقتحام النار!

لذلك فإن سعادة الزوج في الدنيا أربع - أولها الزوجة الصالحة: (أربع من سعادة المره: أن تكون زوجته صالحة، وأولاده أبراراً، وخلطاؤه صالحين، وأن يكون رزقه في بلده<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) التوبة: ٧١.

<sup>(</sup>٢) نظم الحياة في الإسلام /٢١٤ ـ المؤلف.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الديلمي وابن عساكر وابن أبي الدنيا في كتاب الإخوان، وذكر
 ابن أبي حاتم في علله أن أبا زرعة قال عنه: (إنه حديث منكر).

ومن مكافأة الله على لصلاح المرأة أن ضاعف لها الأجر على الرجل، حين قال لله لأسماء بنت عميس المهاجرة إلى اليمن: الكم أنتم أهل السفينة هجرتان، ولعمر الله ومن معه من المهاجرين إلى الممدينة هجرة واحدة ! أيّ: تكريم من رسول الله الله للمرأة المهاجرة في سبيل الله؟!

يروي البخاري ﷺ الحديث المطول: (هاجرت أسماء بنت عُمَيس من اليمن في سفينة، هي ومعها نيّف وخمسون رجلاً من قومها، فألقتهم في السفينة إلى النجاشي بالحبشة، فوافقوا جعفر بن أبي طالب، ثم قدموا النبي ﷺ، حين افتتاح خيبر، ولقيها عمر الله في دار حفصة، فسأل عنها: الحبشية هذه البحرية؟ قالت أسماء: نعم. قال عمر: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله منكم، فغضبت وقالت: كلاَّ والله! كنتم مع رسول الله ﷺ يطعم جائعكم ويعظ جاهِلكم، وكنا في دار البُغداء البغضاء بالحبشة، وذلك في الله وفي رسوله ﷺ، وأيمُ الله لا أطعَهُ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكر ما قلتَ لرسول الله ﷺ، ونحن كنا نؤذي ونخاف... والله لا أكذب ولا أزيغ، ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي ﷺ قالت: يا نبتي الله، إن عمر قال: كذا وكذا، قال: «فما قلت له؟» قالت: قلتُ له كذا وكذا، قال: «ليسَ بأحقُّ بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان...١ الم

هكذا أجر المرأة الصالحة المهاجرة ضعف أجر الرجل المهاجر!

<sup>(</sup>١) متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان ج٢/١٧٢.

## 🏶 خامساً: وفاؤها عبادة وسعادة:

لكلا الزوجين فضل على الآخر، لذا فإن الله تَظَلَّ يذكَرهما بـذلـك: ﴿وَلَا تَنسُوا اللَّفَشِّلَ بَيْنكُمُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَسَمَّلُنَ بَسِيرٌ ﴾ (١٠)، وفي إحسانها إليه مأجورة، فهي في عبادة، وكذا هو في إحسانه إليها في عبادة.

أما وفاؤها لزوجها فأهم صفة لها، لأنه بيان لجوهر المرأة وتشمينها لجهود زوجها، الذي أكرمها بالمهور، والذي أنشأ لها البيت وما فيه من أثاث وطعام وحاجات، . . . وأكرمها بالحلي والزينة، ولبنى مطالبها، ويبذل جهده أبدأ ويشقى ويكدح في طلب الرزق لها ولبيته سحابة نهاره، وهو سبب إنجابها الأولاد، ولولاء لما كانت لها ذرية، يشترك معها في تربيتهم، وهو سبب سعادتها في بيتها الجديد معه، سيده له.

لذا فإن فضل الزوج عليها عظيم، أعظم من أي فضل لأي إنسان في الوجود. (سألت عائشة رسول الله ﷺ: أي الناس أعظم حقاً على المرأة؟ قال ﷺ: "زوجها"، ثم سألت: أي الناس أعظم حقاً على الرجل؟ قال: «أمه؟")، وإن دخول الزوجة المجنة رهن وفائها ورضاه عنها: «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة»)".

حتى إن عبادة المرأة ربّها لا تقبل في حالة معصيتها

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم وصححه، والنسائي في السنن الكبري.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي وابن ماجه وعبد بن حميد والبزار وابن أبي شببة،
 والطبراني والبهقي.

زوجها، وتمرّدها عليه، يقول النبي الحكيم ﷺ: «ثلاثة لا تُوفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمّ قوماً وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان ـ أي متنازعان،١٠٠.

ألا فلتحذر الزوجة نسيان الوفاء، إنه الغدر بالزوج والجحود للفضل والإساءة له، يقول النبي الحكيم والزوج الرفي ﷺ: 
«رأيت النار، فلم أز منظراً كاليوم قط، رأيت أكثر أهلها من النساء»، قالوا: بم يا رسول الله؟ قال ﷺ: «يكفرن»، قيل: 
يكفرن بالله؟ قال ﷺ: «يكفرن المشير، ويكفرن بالإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قطه (٢).

فالوفاء عبادة جزاؤه الجنة، والجحود وزر جزاؤه النار!.

وما أجمل ما يتغنى به الزوج الولهان بزوجه، برقة ووفاء، فيقول:

ربحانة القلب، اقرئي ما سطّرت لأقبلام أحزاني على أحداق وارعى مواثبق العفاف، فإنما طُبعُ الوفيّ رعاية الميشاق

# 🟶 النهيُّ عن غياب الزوج عن زوجته طويلاً:

بينما عمر بن الخطاب ﷺ يجوب المدينة، مرَّ بامرأة في بيتها وهي تُنشد:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان وابن ماجه والطبراني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ومسلم، اللؤلؤ والمرجان ج١٨٠/١.

تطاولَ هذا الليلُ وازورَّ جانبُهُ وازَّقني أن لا ضجيع ألاعبُه الاعبه طوراً وطوراً كانسما بدا قمراً في ظُلمة الليل حاجبُه يُسَرُّ به من كان يلهو بقُربهِ لَطيف الحشا لا يحتويه أقاربُه فوالله لولا الله لا شيء غيره ولكنني أخشى رقيباً مُوكَّلاً بأنفسنا لا يفترُ الدهرَ كاتبُه مخافةُ ربي والحياءً يصُدُني وإكرامُ بعلي أن تُنال مراتبه!

فسأل عنها عمر ﷺ، فقيل له: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله، فأرسل إليها تكون معه، وبعث إلى زوجها، فأرجعه، ثم دخل على حفصة، فقال: يا بنية.. كم تصبر المرأة على زوجها؟ فقالت: سبحان الله! مثلك يسأل مثلي عن هذا؟! فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتُك. قالت: خمسة أشهر.. ستة أشهر.. وقيّت للناس في مغازيهم ستة أشهر.. يسيرون شهراً، ويقيمون أربعة أشهر، ويسيرون راجعين شهراً!. هكذا عقة الجيش الإسلامي المجاهد المنتصر ()!

#### 🏶 ومن نماذج وفاء الزوجة ما يأتي:

قال الأصمعي: دخلت بعض مقابر الأعراب، ومعي صاحب لي، فإذا جارية على قبر كأنها لؤلؤة، وعليها من الحلي والحلل ما لم أر مثله، وهي تبكي بعين غزيرة، وصوت شجي، فالتفتُ إلى صاحبي فقلتُ: هل رأيتَ أعجب من هذه؟!

 <sup>(</sup>١) روى هذه القصة الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن عبدالله بن دينار،
 تربية الأولاد في الإسلام /٥٨٣.

قال: لا والله ولا أحسبني أراه.

ثم قلتُ لها: يا هذه إني أراكِ حزينة، وما عليك زي الحزن؟!.

#### فأنشأت تقول:

فإن تسألاني فيم حُزني فإنني رهينة هذا القبريا فتيان وإني لأستحييه والتُرب بيئنا كما كنتُ أستحييه حين يراني أهابُكَ إجلالاً وإن كنت في الثرى مخافة يوم أن يسُؤك لسانِي

## ثم اندفعت في البكاء وجعلت تقول:

يا صاحب القبر يا من كان ينعمُ بي بالأويُكثر في الدنيا مواساتي قد زرتُ قبرك في حُلي وفي حُلل كأنني لست من أهل المُصيبات أردتُ آتيك فيما كنتُ أعرفه أن قد تُسرُ به من بعض هيئاتي فمَن رآني رأي عَبري مولهة عجيبة الزي تبكي بين أموات (١٠)

وقد رأى ابن عبد ربه بصحراء جارية قد ألصقت خدّها بقبر، وهي تبكي وتقول:

خَدِيُ تقيك خشونة اللّحد وقليلة لك سيدي خلّي يا ساكن القبر الذي بوفاته عميّتْ عليَّ مسالكُ الرُّشد اسمع أبضُك عِلَتي فلعلّني أطفي بذلك حُرقة الوجي<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>١) رياض الشعر الإسلامي/ القيمي - المؤلف.

<sup>(</sup>٢) رياض الشعر الإسلامي/ القيمي - المؤلف.

كانت خطيبة محمد بن هارون الرشيد ـ لبانة ـ من أجمل النساء، فقُتِل محمد عنها، ولم يبن بها، فرثته (١):

أبكيك لاللنعيم والأنس بلللمعالي والرمح والقوس با فارساً بالعراء مطرحاً خانته قوّادُه مع النحرس أبكى على سيّد فُجعتُ به أرملنى قبل ليلة العُرس

وقالت أعرابية ترثى زوجها<sup>(٢)</sup>:

حيّاً على خير ما تنمي به الشجر كفاك غصنين في جرثومة بسقا وطاب قنواهما واستمطر الثمر حنى إذا قيل قد طالت فروعها يبقى الزمان على سنّى، ولا يلُر أخنى على واحد رُيب الزمان وما يجلو الرقى فهوى من بينها قَمَرُ كنا كأنجم ليل بينهما قمر

شوق المرأة لزوجها الغائب عنها وعن أولادها، تدعوه إلى المسارعة في العودة، وعلى لسان إحدى الشاعرات:

وذكرك عصفور من القلب يَنقُر زمانك يستان، وعهدُك أخضرُ وكانت عصافم ، وكان صنوبر وكنتَ، فكانت في الحقول سنابل وامط بننا حيّاً، ولا زلت تُمطِر لمستَ أمانسنا، فصارت جداولاً ويورق فكري، حين فيك أُفكِّر تعاودني ذكراك كل عشية كأن جراح الحُب، لاتتخثر وثأبي جراحي أن تضم شفاهها أفسر ماذا؟ والهوى لا يُفسَرُ! أحبُّك! لا تفسير عندي لصبوتي

<sup>(</sup>١) تحفة العروس/ محمود مهدى الإستنبولي /٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق.

تأخرتَ، يا أعلى الرجال، فليلنا طويل، وأضواء القناديل تسهرُ تأخرتَ. . فالساعات تأكل نفسها وأيامنا في بعضها تتعشر(١١)

O. 100

 <sup>(</sup>۱) تحفة العروس /۲۰۱، لم يذكر اسم قائلها.



تم الكتاب الأول بتوفيق الله عز وجل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين







| لموضوع الصفحة |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥             | لإهداءلاهداء                                                             |
| ٩             | همية الزواج شعار الزوجين في الزواج                                       |
| ١.            | قام الأزواج مقام الزوج في قلب زوجته                                      |
| 11            | مرأة الصالحة                                                             |
| ۱۳            | مقدمة                                                                    |
|               | سعادة الأسرة المسلمة في جنة الدنيا بالحياة المطمئنة                      |
| 77            | الكريمة                                                                  |
| 40            | بليوم                                                                    |
| ۲۷            | <ul> <li>الفصل الأول: الإسلام يلبي نداء الفطرة في بناء الأسرة</li> </ul> |
| ٤١            | <ul> <li>الفصل الثاني: مقام الأنثى - طفلة وامرأة - في الإسلام</li> </ul> |
|               | المبحث الأول: عنايته بالأنثى _ طفلة، تعبداً وإسعاداً                     |
| ٤٥            | ¥                                                                        |
|               | المبحث الثاني: عناية الإسلام بالأنثى _ امرأة _ تعبداً،                   |
| ۲٥            | وإسعاداً لها                                                             |
|               | المبحث الثالث: استثناء المرأة من بعض مسؤوليات الرجال،                    |
| 70            | رحمة بها وتكريماً وإسعاداً                                               |
| ٧٢            | المبحث الرابع: جهاد المرأة المسلمة                                       |

العراق.

• من مواليد الموصل - أم الربيعين -

• حصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية وآدابها، وباشر

التدريس الثانوي في معاهد

• حصل على شهادة الماجستير من

(U.S.C) كاليفورنيا في المناهج

• حصل على شهادة الدكتوراه من

حامعة القرآن الكريم. السودان في

• عمل في التعليم الجامعي في

العراق والسعودية واليمن

• حصل على درجة الأستاذية عام

• كان عميداً لكلية الدراسات

الإسلامية في بغداد قبل أكثر من

• بلغ إنتاجه العلمي أكثر من (٨٠)

كتاباً . منها (٢٠) كتاباً منهجياً ، وله

والإمارات، أكثر من ٤٠ عاماً.

العقيدة والأديان بامتياز.

المعلمين عشر سنين.

وطراثق التدريس.

(السبعين) من كتبي بأجزائه الأربعة سلس وتنسيق ممتع بغرى القارئ به من

تناولت فيه الأسمرة المسلمة وآداب تربيتها الربانية، بما يضمن سعادتها، استداء من نية الزواج وتدرجاً في استقصاء منهاج حياتها فيما بينها، وبينها وبين من يعيش معها من أيتام وخدم، وما تتعامل معهم من اقرباء وجيران وأصدقاء وأعداء، وتعامل

هذا في الكتب الثلاثة الأولى، أما الرابع فعنى بوصف الأسرة المسلمة في نعيم

#### هذا الكتاب

بمن يديك، وهو قلادتها. استعنت فيه بمئات المصادر، وألف نص قرآني ونبوى، ومثات من النصوص الشعرية المنتقاة وعشرات القصص، بأسلوب أول نظرة.

إنساني، بما يحقق كرامة الإنسان.

حنة الخلد، مقارنة بأهل النار، الذين تنكبوا الهدى الإلهى في تربيتها.

(۷۰) بحثاً. • أشرف على أعداد كثرة من طلبة الدراسيات العليا، وحضر عشيرات المؤتميرات العربية والدولية.

ثلث قرن.





دبی الإمارات العسريية التنظيم دبی الإمارات العسريية التنظيم Dubai, United Arab Emirates E-mail: hfc@emirates.net.ae www.happyfamilycentre.com

